ر المان على المان المان

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

العَالِ بِحَدَدُ بِنَ إِبِرَامِتُ مِنَ الْمُسْتَعَ نَدَعَى الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِعِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي

الجرة التاسي والمشوول

اهداءات ۱۹۹۸ وزارة التراش العومي والثعافة سلطنة عمان



# سلطنهٔ عُسان وزارة التراث القوي والمثنافة



سأليف العَالِمِ مَ مَدِن إبراهِ سِيمُ النَّك نَدي المُ

الجزء الحتامس والعشرون

٨٠٤١ هـ- ٨٨٩١ م

بِسَ عَلِلْكُوَ التَّحْيِنَ التَّحْيِنَ التَّحْيِنِ التَّحْيِنِ التَّحْيِنِ التَّحْيِنِ التَّحْيِنِ التَّحْيِنِ



# الباب الأول

#### في النذر وفي الرجوع عنه قبل وقوعه

أحسب عن ابي علي الحسن بن أحمد ومن نذر على فعل شيء ثم بدا له الرجوع عن النذر قبل أن يكون مانذر عنه هل تسقط عنه الكفارة والوفاء وإن كان له ذلك اتجزيه النية أم لا ؟ فإذا عقد النذر على نفسه فهو عليه ولاينحل عنه إذا حله عن نفسه والله أعلم.

مسألة : وقيل عن النبي ﷺ انه قال : «لانذر على المؤمن فيها لايملك وفيها لايستطيع ، ولانذر في معصية الله » ولم يقم عنه ﷺ ، فيها معنا تفسير في هذا إلا مجمل الرواية ، واختلف المسلمون في ذلك .

فقال من قال: لايقع النذر في شيء من هذه الوجوه ولاتثبت له احكام نذر واحد بظاهر الحديث لأنه لايبطل نذر فإذا كان النذر في شيء من هذه الوجوه فلا تثبت له أحكام نذر واحد لم يقع النذر.

وقال من قال: انه لانذر أي لاوفاء على المؤمن في هذا ولا له في المعصية نذر، ولاعليه ولكن عليه الكفارة لنذره.

والقول الأول أحب إلينا لأنه لايكون نذرا كالنذر فتكون عليه الكفارة وإنها هو معذور بالعمل وإنها الكفارة عقوبة بها ضيع مماهو لازم، ولو وفى بالمعصية في هذا لم يكن لصاحب الحديث الذي يجعل عليه الكفارة غرج ممن تلزمه الكفارة لأنه يقول: لاوفاء له.

فالقول الأول هو أشبه بسنة رسول الله ﷺ.

مسألة: قال أبو سعيد: ويختلف أصحابنا فيمن نذر في معصية ومعي ان اكثر القول انه لا كفارة على من نذر في معصية الله ولا وفاء. ويعجبني ذلك.



# الباب الثاني

#### في النذور بالصلاة

قال أبو الموثر: فيمن نذر أن يصلي ليلة ثم لم يقدر أن يصلي ماقدر ثم يعود يصلي ماقدر ويحسب ذلك فإذا تمت الليلة على حسابه فقد بر نذره ولاكفارة عليه. ومن حلف أنه يصلي ليلاً ثم لم يقدر فإذا لم يصل حنث فعليه الكفارة ولا يجوز له أن يصلي مرة بعد مرة مثل الذي نذر النذر وإن فعل حنث وعليه الكفارة.

مسألة : ومن جواب أي علي الازهر بن محمد بن جعفر وعن امرأة عنيت في رجلها، فقالت : اللهم احملني على رجلي وأنا أخرج من بيتي يوما واصبح أصلي مافتح الله أمشي ماقدرت وعنت أنها تمشي حتى تغلب ، فإن فعلت كذلك ان حملها الله على رجلها خرجت يوما الى مسجد أو غيره فصلت مافتح الله لها ومشت فيه حتى غلبت فقد برت هي وإن خرجت يوما الى مسجد أو غيره يوما الى مسجد أو غيره فصلت مافتح الله لها ومشت فيه وكفرت للمشي باطعام عشرة مساكين تعطي كل واحد نصف مكوك (لعله) أو تصوم عشرة أيام شكراً لله فذلك فضل إن شاء الله .

وإن مشت حتى يدخلها الغلب فلاشيء عليها، وليس عليها أكثر من ذلك واحب ان يكون مشيها في شيء من الطاعة مقدار قيام أو صلة أرحام أو عيادة مرضى أو جنازة أو نحو هذا وإن بادرت إذا مشت وهي تغلب والله أعلم .

مسألة: وعن أبي على (رحمه الله) وعن رجل نذر أن يصلي يوما الى الليل كيف يصنع بين الفجر وطلوع الشمس وبين العصر وغروب الشمس ؟ قال: أيترك الصلاة في ذينك الوقتين ويبدل في يوم آخر ما ترك من ذينك الوقتين ؟

ومن غيره ؛ قال : نعم وقد قيل : عليه الكفارة إن لم يصلّ في الوقتين .

وقال من قال: لاكفارة عليه.

وقال من قال : لابدل عليه في وقت آخر ، وأما الصلاة فلايصلها في الوقتين.

مسألة: وعن نافع بن ابراهيم بن عبدالله بن سعيد عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: لئن شفاني الله لأخرجن ولأصلين في بيت المقدس فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي تشلم عليها فأخبرتها بذلك.

فقالت: اجلسي وكلي ماصنعت وصلي في مسجد رسول الله ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيها سواه من المساجد إلا مسجد العقبة».



## الباب الثالث

### فيمن نذر أن يصلي في مسجد أو مساجد

حفظ أبو صفرة عن جهانة ابنة أبي عبيدة وعن بنت جهانة عن جهانة أبها نذرت أن تصلي في عدة مساجد في البصرة فشكت إلى أبيها الضعف أو من أجل الناس أو بعد المساجد فأمرها أبوها أبو عبيدة أن تبرز إلى الحيان فتعمل مصلى تجعل أمامها حجاراً أو عوداً ثم تصلي فيه ماجعلت على نفسها من الصلوات.

قال أبو الموثر: الله أعلم والذي سمعنا أن امرأة نذرت أن تصلي في مائة مسجد. فقالوا: تصلي في مسجد واحد مائة صلاة.

مسألة: وسألته عن امرأة نذرت أن تقعد في بيت أمها خمسة أيام ، فإذا مضت خمسة أيام صلت في المسجد وسارت الى بيتها فقعدت في بيت أمها أربعة أيام ، فلها كان اليوم الخامس جاءها الحيض كيف تفعل ؟ قال: إن شاءت قعدت في بيت أمها حتى تطهر ثم تغسل وتصلي في المسجد الذي نذرت أن تصلي فيه وإن شاءت فلترجع الى بيتها فإذا طهرت فلتصل في المسجد الذي نذرت أن تصلي فيه .

قلت : في قرية غير قرية البلد التي فيها أمها ؟

قال : فلتقعد حتى تطهر ثم تغسل فتصلي في المسجد الذي نذرت أن تصلى فيه .

قلت : فإنها تخاف أن يغضب عليها زوجها؟

قال : فلترجع الى بيتها ثم لترجع الى بيت أمها إن شاءت فتصلي في المسجد.

قلت : فانه شق عليها؟ قال : فإذاً لاترجع .

فقد قال من قال: تصدق بمؤونتها في سفرها وتصلي في مسجد من بلادها.

وأما محمد بن محبوب فقال : تصدق بكراها ذاهبة وتصلي في مسجد من بلادها .

قلت : أرأيت إن كان نذرها أن تقعد خمسة أيام وتصوم فقعدت أربعة أيام وصامت فلها كان اليوم الخامس حاضت هل يفسد مامضى من صومها وتبتدي الصوم ؟ قال : لا ماصامت فهو تام، وتبدل اليوم الذي حاضت فيه.

مسألة: قال أبو المؤثر: \_ رحمه الله \_ فيمن نذر أن يصلي ليلة ثم لم يقدر أن يصلي ماقدر ثم يعود يصلي ماقدر ويحسب ذلك فإذا تمت الليلة على حسابه فقد برّ بنذره ولاكفارة عليه.

ومن حلف أن يصلي ليلة ثم لم يقدر فإذا لم يصل وجبت عليه الكفارة ولا يجوز أن يصلي مرة بعد مرة مثل الذي نذر فإن فعل حنث وعليه الكفارة .

مسألة : قال : ويوجد في الرواية عن النبي ﷺ في امرأة نذرت أن تصلي في ماثة مسجد قال : يجزيها أن تصلي ماثة ركعة في مسجد واحد .

وقال من قال : مائتي ركعة.

وقال من قال : تبرز الى موضع تحط فيه مائة مصلى وتصلي ، وذلك أحب إلى ، هذا هو المأخوذ به أيضاً .

مسألة : ومن جامع ابن جعفر وإن نذرت أن تصلي في مساجد معروفة فلم تصلّ فيها فأحب أن تطعم مسكينا أو مسكينين كفارة نذرها ، وتصلي حيث شاءت .

مسألة : وعن امرأة نذرت أن تصلي في مصلى بني فلان فلم يتفق حتى جعل ذلك كنيفا ؟ الذي عرفت أنها تصلي في غيره وتكفر نذرها .

مسألة : «من كتاب الضياء» ومن نذر أن يصلي في مساجد مساة ولايقدر على ذلك فإنه يصلي في مكان عدد ماقدر أن يصلي في تلك المساجد .

وقد قيل : يخط خطأ ويصلي فيه عدد مانذر .





# الباب الرابع

## النذر بالصيام والاستثناء في النذور

وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخي وهي تصوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة ؟ فليس لها صيام الا بإذنه فإن صامت تم صيامها إن شاء الله .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل انها تصوم النذور والكفارات بغير اذنه .

وقال من قال: ليس لها ذلك ولاتصوم إلا شهر رمضان وبدله من الحيض.

مسألة : وعن أبي عبدالله وعن امرأة جعلت على نفسها نذرا أن تصوم في موضع كذا وكذا فلم يأذن لها زوجها ؟ قال : تصوم ماجعلت على نفسها في بيتها.

قلت : فيإنها قالت : (اللهم) افعل بي كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا ، فيفعل الله لها فلم يأذن لها زوجها ؟ قال : تصوم ماجعلت على نفسها في بيتها ويلزمها بقولها (اللهم) عشرة أيام ، وبقولها (يارب) صيام ثلاثة أيام .

وإن كان الذي نذرت عليه قرية بعيدة غير قريتها فلتطعم المساكين مثل كراها من تلك البلدة الى ذلك البلد ذاهبة وراجعة ، وإن كانت فقيرة لاتقدر على الطعام فتلصم لكل نصف صاع يوماً .

مسالة : وعن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها ولاتتكلم فيهن ؟ قال : تصوم ثلاثة أيام وتصوم ثلاثة أيام أخرى مكان الليالي .

قال غيره: وقيل لاشيء عليها في الليالي وإنها عليها صوم الأيام والله أعلم لنهي النبي عن الوصال في الصوم، فلها كان نذرها يبيح عها نهى عنه النبي في فوله: ولانذر في معصية الله والله أعلم، فعلى هذا القول لايجب عليها صوم غير الثلاثة ايام ولاصوم عليها مكان الليالي والله اعلم، وتطعم ستة مساكين مكان صمتها.

مسألة : وعن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ؟ قال : لا يحل لها أن تصوم يوم الأضحى ولايوم الفطر ولتصم يوماً غيره .

مسألة: وقيل في امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها ؟ فقال من قال: إنها نصوم ثلاثة أيام وتكفر نذرها ولاشيء عليها في صيام الليل لأن صيام الليل معصية ، ولانذر في معصية الله .

وقال من قال: عليها الكفارة لصيام الليل.

وقال من قال : تصوم ستة أيام ثلاثة أيام للأيام وثلاثة أيام لليالي وتكفر نذرها .

وقال من قال : تصوم ثلاثة أيام ولاكفارة عليها لأنه لانذر ولاكفارة في معصية الله .

وقال من قال : تصوم ستة أيام ولاكفارة عليها لأنه لانذر.

وقال أبو سعيد : معي ان أكثر القول انه لاكفارة على من نذر في معصية ولاوفاء. ويعجبني ذلك.

مسألة : وسألته عمن نذر أن يصوم كل يوم جمعة وكان يوم الجمعة يوم النحر؟ قال : يصوم مكانه ولاكفارة عليه .

مسألة: وروي عن أبي عبدالله روى عنه أبو المؤثر رضي الله عنها: أنه قال للرجل أن يمنع زوجته أن تصوم لنذرها، ولكن تطعم فإن لم يكن معها شيء من الذي على زوجها من الصداق، ولابد من الطعم أو الصيام فإن صامت بغير رأي زوجها فوطئها انتقض صيامها.

مسألة : وعمن نذر أن يصوم في بلد قد سمى به فجاء له به عذر ؟ قال : يتصدق بقدر مايذهب في الذهاب والرجعة .

وحفظ عنه أبو المؤثر الصلت بن خيس .. رحمه الله .. أنه إنها رأى عليه أبو عبدالله محمد بن محبوب رضي الله عنه أنه يتصدق بقدر الكراء في الذهاب ولم يرد عليه أبو عبدالله في النفقة ولا في الاقبال شيئاً .

مسألة: ولو أن امرأة نذرت أن تصوم كل يوم جمعة لم يكن لها أن تفطر الا من عذر مرض لاتستطيع صومه؟ فإما ان استطاعته فلاتفطر فان

افطرته من عذر فعليها بدل كل يوم مكانه وإن أفطرت من غير عذر فعليها كفارة النذر ولا تعُدُّ تفطر .

ولو أن امرأة نذرت انها لاتغزل كل يوم جمعة؟ كانت تغزل كل يوم جمعة وتكفر كفارة النذر كفارة واحدة تجزئها وتغزل كل يوم جمعة شاءت .

مسألة: وقال: إذا قال (اللهم) افعل لي وأنا أصوم في قرية كذا وكذا، ثم لم يذهب الى تلك الأرض، أو قال: (والله) فكأنه يرى عليه اليمين مع المؤونة.

مسألة: قال أبوعلي موسى بن علي : من نذر أن يصوم يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم الإثنين أو يوما من الأيام إن فعل الله له كذا وكذا ففعل الله له ذلك فعليه أن يصوم ذلك اليوم أبداً مادام حياً، فإن كان ذلك اليوم يوم الفطر أو النحر؟ قال: يفطره ويصوم يوماً مكانه ولاحنث عليه.

قلت: فإن أصبح جنباً ذلك اليوم عمدا ولم يعلم حتى أصبح ؟ قال: يتم صيامه، فإن كان لم يعلم أبدل يوما مكانه وإن كان عمدا فعليه كفارة النذر وبدل يوم.

قلت : فإن أفطر ذلك اليوم أو وطيء امرأته، ؟ قال : يصوم يوما مكانه ويكفر نذره.

قلت : ولاينهدم عنه صيامه بالكفارة وعليه أن يصومه ماحيي من بعد ؟ قال : نعم .

قلت : فإن عاد أفطر في ذلك اليوم ووطئ فيه ؟ قال : يصوم مكانه ولاكفارة عليه.

مسألة : قال الحواري بن محمد بن الأزهر : قال أبو علي موسى بن علي : من نذر فله أن يكفره إن لم يفعله كان أفضل ان كان طاعة .

قلت : فإن قال يارب عافني أو فلانا أو اعطني كذا وكذا أو أعطِ فلانا أو نحو هذا وأنا أصوم لك يوما في مسجد كذا وكذا وكان ماطلب؟ فإن عليه أن يصوم في ذلك المسجد يوماً .

قلت : فإن انهدم المسجد ؟ قال : فعليه أن يصوم ذلك اليوم في بقعة المسجد.

قلت : فإن كان المسجد في غير بلده ؟ قال : فعليه الكفارة والمؤونة من الزاد والكراء الى ذلك البلد.

قلت : وصيام اليوم الذي نذر صومه ؟ قال : نعم .

مسألة : وسئل عن رجل جعل على نفسه صوم كل يوم اثنين فاراد أن يدع ذلك اليوم ؟ قال أبو النظر : لايدع ذلك فان مرض فانه يطعم عن كل يوم اثنين مسكينا .

وقال غيره: يصوم إذا صح يوما مكان يومه فإن لم يقدر أطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه بأعظم من رمضان.

مسألة: ومن كتاب لمحبوب بن محمد بن موسى عن امرأة قالت: اللهم عاف اخي وهو مريض وإنا اصوم يوم الجمعة ولم تكن لها نية في الصوم في يوم ولا أبدا أتصوم مرة واحدة أو كل جمعة ؟ فذلك إليها وهي الى ما نوت.

ومن غيره ؛ قال : قد قيل في ذلك باختلاف .

فقال من قال : عليها ان تصوم كل يوم جمعة حتى تنوي ذلك اليوم مرة واحدة.

وقال من قال : ليس عليها الا ذلك اليوم مرة واحدة الا ان تنوي ان تصوم ذلك كل جمعة ، وأما اذا قالت : كل جمعة فعليها صيام كل جمعة ماحييت .

مسألة: ومن غيره ؛ قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من نذر ان يصوم يوم الخميس او الجمعة او الاثنين او يوما من الأيام ان فعل الله له كذا وكذا ففعل الله له ذلك ؟ قال: عليه ان يصوم ذلك اليوم مادام حيا.

قلت : فان كان ذلك اليوم الفطر او النحر؟ قال : يفطر ويصوم يوما مكانه ولاكفارة عليه.

قلت : فان اصبح جنبا ذلك اليوم عمدا ولم يعلم حتى اصبح ؟ قال : يتم صيامه فان كان لم يعلم ابدل يوما مكانه وإن كان عمداً فعليه كفارة النذر وبدل اليوم . قلت : فان افطر ذلك اليوم او وطيء امرأته ؟ قال : يصوم يوما مكانه ويكفر كفارة نذر.

قلت : ولاينهدم عنه صيامه بالكفارة وعليه ان يصومه ماحيي من بعد ؟ قال : نعم .

قلت : فان عاد افطر بعد ذلك اليوم او وطىء فيه ؟ قال : يصوم يوما مكانه ولاكفارة عليه .

مسألة: قال الحواري بن عمد بن الازهر في جواب ابي جابر محمد ابن جعفر إليّ في رجل قال لامرأته: ان لم أصم هذا الشهر وهو شوال أو شهر ذي الحجة أو شهر الحج فصام ذلك الا يوم الفطر او يوم النحر، أو صام في ذلك اليوم على حاله ؟ فاقول: انه لايصوم يوم العيد ولوصامه مانفعه ولكن يفطر في يوم العيد ويبدله يصوم يوما مكان يوم ولاحنث عليه.

مسألة: ومن جواب ابي جابر ومن نذر ان يصوم كل خيس أو كل جمعة او نحو ذلك ثم حنث فإن عليه أن يصوم ذلك اليوم أبداً فإن كان ذلك اليوم يوم عيد أو عناه فيه مرض أو سفر فأفطره فعليه بدل يوم مكانه ولاكفارة عليه ، وإن افطر متعمداً فعليه الكفارة على قدر ماحلف ويبدل ذلك اليوم ويرجع يصوم ذلك اليوم أبداً فإن رجع أفطر متعمداً أيضاً أبدل يوما مكانه ورجع الى صومه ولم تكن عليه كفارة إلا الأولى لأن الحنث إنها يقع مرة واحدة .

مسألة : وعن رجل ذهبه شيء فقال : يارب رده إلى وأنا اصوم شهرين وانه لم يقدر على ان يصوم ؟ فإذا لم يقدر على ماجعله على نفسه

أطعم عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وقال من قال : يطعم عن كل يوم مسكيناً.

ومن غيره ؛ قال : نعم هذا إذا لم يتوان عن الصوم وإنها حنث وهو لايطيق الصوم .

فقال من قال: عليه الكفارة ، ولاصوم عليه حتى يطيق الصوم .

وقال من قال : إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا فاذا اطاق الصوم صام .

وقال من قال : إذا قدر صام ولاكفارة عليه، ولااطعام .

وقال من قال : إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا فاذا اطاق الصوم صام .

وقال من قال: يطعم ولاصيام عليه وإن أراد ان يطعم ولو اطاق بعد ذلك فلاصوم عليه لأن الاطعام يقوم مقام الصيام في شيء من الايهان الا الظهار والقتل فإنه لايجزي عنه الاطعام عن الصوم فاذا لم يطق الصوم أجزاه عنه الاطعام، وإما إذا أطاق الصوم فتوانى حتى لم يطق الصوم فهذا عليه الكفارة على حال والاختلاف فيها سوى ذلك على ماوصفنا والله أعلم بالصواب.

مسألة : وسئل عن امرأة قالت : لله علِّي ان رأيت أخي الأصومن

ثلاثة ايام وثلاث ليال لا أتكلم فيهن ؟ قال : تصوم ثلاثة الأيام التي جعلت وثلاثة أيام أخرى مكان كل ليلة يوماً فذلك ستة أيام وتطعم مكان صمتها الليل والنهار ستة مساكين .

مسألة: وأما من جعل على نفسه صيام شهرين فإنه قد قيل: ان عليه أن يصوم الشهرين وليس له أن يفطر إلا أن يضعف عن الصيام وإن ضعف عن الصيام افطر ماضعف فيه من الأيام وأطعم عن كل يوم مسكيناً ولانعلم في هذا اختلاف الأنه لا يجوز له الافطار الاحتى يضعف عن الصيام، ولا يصبح مفطرا إلاحتى يطعم لذلك اليوم فعلى هذا يكون حاله كلما قدر على الصيام لم يجزه الإطعام وكلما ضعف عن الصيام من تلك الأيام أجزاه الإطعام حتى يجعل الله له فرجا وغرجاً يؤدي ماجعل على نفسه.

وأما من نذر أن يصوم شهرين ولم يحد الشهرين وتوانى عن صيامها لم يأخذ فيها من حينه فان صام فضعف عن الصيام كان له ان يفطر او يطعم كل يوم مسكينا ، وعليه كفارة نذره لأنه لم يصم ماجعل على نفسه وإنها عذر بالإطعام لضعفه عن الصيام ، ولزمته كفارة النذر لانه لم يف نذره لأن الصيام في النذر متتابع فاذا قطع الصوم لم يف بنذره وإن قام في الصيام من حين مالزمه الصيام فضعف عن الصيام ولم يطقه فلانذر عليه في ذلك ، ولا اطعام لانه لانذر على المؤمن فيها لايطيق ولافيها لايملك فان أراد أن يطعم عن كل يوم ضعف فيه مسكينا فذلك اليه ويجوز له ذلك وإن شاء ترك الصيام فاذا اطاق الصوم بنى على صومه حتى يكمل ماجعل على نفسه ، ولاكفارة عليه فافهم الفرق في هذا ، وكذلك إن نذر ان يصوم أياما معروفة مثل شهر معروف وأيام محدودة فضعف عن ذلك .

فقال من قال: لانذر عليه فيها لايطيق وعليه اطعام لذلك.

وقال من قال: انه اذا لم يطق الصوم وأطاق الإطعام أطعم عن كل يوم مسكيناً وكل ذلك صواب ولاكفارة عليه في نذره.

وقال من قال : عليه الكفارة اذا لم يطق وليس عليه الوفاء .

والقول الأول هو الأكثر وكل ذلك صواب .

وقلت: إن جعل على نفسه صيام ثلاثين شهراً هل يجوز له أن يصوم الشهر والشهرين ويفطر ويستريح ثم يعود ويصوم حتى يكمل الثلاثين ؟ فعلى ماوصفت فان جعل على نفسه صيام ثلاثين شهرا هكذا الزم نفسه فليس له أن يقطع ذلك بالافطار الا ان يضعف عن الصيام على ماوصفت لك فيطعم عن كل يوم مسكينا فاذا اطاق الصيام صام ، فان افطر وهو يقدر على الصيام فاطعم أو لم يطعم فقد أفسد صومه وعليه ان يستقبله ولايكون صيام الثلاثين شهراً الا متتابعاً صيامهن.

مسألة : ومن دخل على قوم وهو يأكلون طعاماً فدعوه ليأكل معهم فقال : اني صائم وليس هو بصائم ولكنه كره الأكل معهم ؟ فانا احب له ان يصوم يوما.

مسألة : من ـ الزيادة المضافة ـ زادها الشيخ العالم محمد بن عبدالله ابن مداد رحمه الله .

ومن قال : لله عليه نذر أن يصوم ثلاثين شهراً ولم ينو متفرقة

ولامتصلة ؟ فلا يجوز له أن يقطع الأيام ولتكن متصلة الا ان يكون له عذر من مرض أو سفر فان افطر في سفر او مرض مرضاً لا يقدر فيه على الصيام جاز له ذلك فاذا قدم من سفر أو صبح من مرضه أو قدر أن يصوم في مرضه فليصم وليعد ماصام في إفطاره من مرضه او سفره حتى يكمل الثلاثين يوماً لأن كفارة الا يان والنذر في الصوم لا تكون متصلة الا ان يكون اشترط ذلك بلسانه .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .





## الباب الخامس

#### في النذور بالصيام والاستثناء في النذور

قلت: وكذلك امرأة قالت: ان فعلت كذا وكذا فعليها صيام هذا الشهر ففعلته في ذلك الشهر من بعد ان طلع عليها الفجر فعليها ان تمسك عن الأكل في ذلك اليوم وتأخذ في الصوم ؟ قال: نعم تصوم بقية الشهر من بعد على قياس مايوجد عن محمد بن محبوب مرحمه الله ـ لأنه إذا جعل على نفسه صيام هذه السنة فعليه صيام ثلاثين يوما وثلاثهائة يوم من غير شهر رمضان، وإذا قال عليه صيام سنة كان عليه صيام ثلاثهائة وستين يوما غير شهر رمضان، وكذلك نقول في هذا اذا قالت: عليها صيام هذا الشهر كها قد قلنا والله اعلم.

ومن نذر أن يصوم يوم الأضحى فذلك يوم لا يجوز صيامه ولكن يصوم غيره بدلا عنه.

مسألة : وعن رجل قال : اللهم افعل لي كذا وكذا وأنا اصوم سنة شكراً لك ففعل له ذلك ؟ قال : عليه ماجعل على نفسه فان كان له مال يقوته وعياله ويصوم فعليه ان يصوم وإن لم يكن له مال يقوته وعياله وضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا واحدا ستين يوماً.

قيل : فله أن يطعم في كفارة الظهار مسكينا واحدا ستين يوما ؟ قال: فليطعم ستين مسكينا.

قال : وكذلك الايهان فان قال : الا أن أمرض أو أضعف فاذا ضعف أو مرض فلاصوم عليه ولابدل ويكون صومه واطعامه متصلاً.

مسألة : وعن رجل قال : اللهم عافني وأنا اصوم كل جمعة أعليه ان يبدل جُمَع شهر رمضان ؟ فلا أرى عليه بَدَلَمًا لانه قد صامها .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : لا يجزئه ذلك وعليه بدلها.

قلت : فان قال : وأنا اصوم كل جمعة تطوعا هل عليه بدل جُمع رمضان ؟

ومن غيره ؛ قال : لم نجد لهذه المسألة جوابا والذي معنا على حسب ماعرفنا في بعض القول يجزئه لان افضل الطاعة صيام شهر رمضان الا ان ينوى غير رمضان فعليه مانوى.

وقال من قال: لا يجوز ذلك وعليه البدل.

قلت : فها تقول ان كان يوم الفطر أو يوم النحر يوم الجمعة أيكون حانثا ؟

ومن غيره ؛ قال : لم نجد لهذه المسألة جواباً والذي معنا على ماعرفنا ان في ذلك اختلافا.

فقال من قال: عليه بدلها ولاحنث عليه.

وقال من قال : عليه بدلها وعليه الحنث والقول الأول احب الينا والله اعلم الصواب.

قال: ومعي ؛ انه قيل: لابدل عليه لأن ذلك جاء به العذر وصومه حرمه الله ويعيد لحق ذلك.

مسألة: وعمن نذر ان يصوم من الفطر الى الاضحى فاعتل ومرض ولم يقدر فأفطر اياماً مما نذر ان يصومه هل عليه بدل الأيام وحدها أم يحنث في يمينه ويكفر؟ فاذا لم يطق الصوم فافطر من عذر فقد قيل: انه لابدل عليه ولاكفارة عليه.

وقال من قال: عليه البدل والكفارة.

وقال من قال: البدل ولاكفارة عليه.

وقال من قال: عليه الكفارة ولابدل عليه.

مسألة : وسألته عمن جعل على نفسه صيام عشرة أيام بلياليها ؟ قال : اختلف أصحابنا في هذه المسألة على أربعة أقاويل : ـ

قال بعضهم: ان صيام الليل معصية فليس عليه وفاء ولاكفارة وإنها عليه ان يصوم عشرة ايام .

وقال آخرون : عليه صيام النهار عشرة أيام وعليه الكفارة عن صيام الليل كفارة النفر.

وقال من قال منهم : صيام عشرين يوما ؛ عشرة ايام عن العشر ؛ وعشرة ايام عن العشر الليالي .

وقال بعضهم : عليه صيام عشرين يوما والكفارة عن النذر.

مسألة : وعن امرأة نذرت ان تصوم مادامت حية كيف تصنع في يوم الفطر ويوم النحر فاذا لزمها بدل رمضان واذا حاضت ؟

فقد قال من قال: اذا افطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم الاضحى كان عليها الكفارة كفارة النذر ثم تصوم بعد ذلك مادامت حية.

وقال من قال: عليها بدل يوم الفطر ويوم الاضحى يوم مكان يوم وهذا القول أحب الينا.

وقال من قال من الفقهاء: ان ارادت ان تفطر ماتفطر من الايام تفطر وتطعم بعدد ما تفطر من الأيام جاز لها ذلك لكل يوم مسكينا.

مسألة: وسألته عمن نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يصوم الدهر كله فيفعل الله له ذلك فلم يصم ؟ قال: يحنث وعليه الصيام لما يستقبل والتوبة والاستغفار لما ضيع.

قلت له : فعليه ان يوصي بصيام ماضيع ؟ قال : احب له ذلك من

غير ان أوجب عليه ذلك ايجاب لزوم.

قلت له : فعليه إطعام ماضيع في حياته ؟قال : ان قدر على ذلك فهو حسن واحب له ذلك فان لم يفعل رجوت الله له عنه التوبة لما مضى والوفاء لما يستقبل .

مسألة : وعن رجل قال : اللهم افعل لي كذا وكذا وأنا اصوم شهر رجب. هل يكون له ان يصوم ذلك الشهر متفرقا أو متصلاً ؟ قال : بل يصومه متصلا ولايفرقه .

قلت : أرأيت ان نوى شهرا بعينه ؟ قال : يصوم ذلك الشهر .

قلت له : هل يكون له ان يبدأ بصومه من نصف الشهر ثم يمضي صيامه حتى يتم الشهر هل يجوز له ذلك أم يصوم من الهلال ؟ قال : يجتزي بدله ان شاء الله اذا لم ينو به شهراً بعينه .

وقال: اذا قال: أصوم شهراً أيصوم ثلاثين يوماً ؟ وإن قال: اصوم هذا الشهر فقصد إلى شهر معلوم فليصمه من الهلال إلى الهلال، وإذا صامه من نصف الشهر صام ثلاثين يوما فان صام من الهلال صام من الهلال الى الهلال.

مسألة: أحسب عن إلى على الحسن بن احمد وماتقول فيمن نذر ان يقعد في موضع اياما معروفة هل له ان يخرج الى منزله يقضي حاجته أم ليس له ذلك ؟ وكذلك هل له ان يقعد بعض الايام ثم يرجع الى منزله اياما ثم يرجع يتم اياماً ؟ وكذلك ان نذر ان يصوم اياماً هل يجزئه ان يصوم أياماً

متفرقة ولا يجزئه إلا ايام متتابعاً في الصوم والقعود ؟ الذي عرفت انه لا يكون إلا متتابعا والله اعلم.

مسألة: عن أي الحواري وعمن قال: اللهم عاف فلانا وأنا أصوم شهراً معلوما فعوفي فلان وانقضى ذلك الشهر الذي قال إنه يصومه ؟ فعل ماوصفت هذا عليه صيام شهر مكان ذلك الشهر وعليه كفارة النذر كذلك وجدنا في الآثار.

وقلت : ارأيت ان قال : أصوم شهرا ولم يسم شهراً معلوماً ولم يقل من هذه السنة هل يجزئه صيام شهر رمضان ؟ فنقول : يصوم شهراً غير شهر رمضان .

وقد روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ فيمن نذر ان يحج فحج حجة الفريضة .

فقال : أجزت عن حجته وفريضته وعن نذره فان كان هذا مثل ذلك صام شهر رمضان مثل قال ابن عباس في الحج أجزى عنه والله اعلم، وان هو فعل وصام شهر رمضان لم نقل انه اخطأ ، وقد قيل في اشباه هذا مايكون في شهر رمضان قياسا على الاجازة .

وقد قال من قال : لا يجزي شهر رمضان عن نذره، وهذا القول احب الينا والله اعلم بالصواب.

مسألة : ومن نذر ان يصوم أياماً أو اكثر الايام أو الايام ؟ قال : أما ان نذر أن يصوم اياما فيصوم عشرة ايام وقد برّ .

وان نذر ان يصوم الأيام ؟

قال ابو سعيد : اما مايوجد عن ابي الحواري ـ رحمه الله ـ ان يصوم سبعة أيام فقد بر والله اعلم .

مسألة : وقال الشيخ ابو ابراهيم ـ رحمه الله ـ أن يصوم عشرة أيام والله اعلم

مسألة: وعن رجل قال: إن عوفيت صمت عشرة ايام طائعا لله او تصدقت بعشرة دراهم ان شاء الله بلا نذر مني ولا حلفة علي ؟ فلا أرى عليه شيئاً. وإن نذر بذلك نذراً فانه قد قيل: ان الاستثناء ينفع في النذور.

قال: وقد يوجد في الكتب انه لاينفع.

مسألة: وعن هاشم بن غيلان ـ رحمه الله ـ وعن امرأة قالت: اللهم ارني ولد فلان وعلي ان اصوم شهرا من غير نذر فهل يبرثها قولها من غير نذر؟ قال: لاتبرأ.

قلت : فان ماتت قبل ان تصوم أيصام عنها؟ قال: نعم .

مسألة : وإن نذر إن يصوم الدهر كله فالنذر باطل، وفي الكفارة اختلاف.

قال ابو محمد : من نذر على شيء بصيام الدهر كله ثم عجز عن الصوم فليطعم لكل يوم مسكيناً وهو قول موسى بن علي.

واما غيره فيقول: عليه كفارة النذر ولاشيء عليه بعد ذلك فان قدر بعد العجز على الصوم فليصم وان عجز أجزت عنه الايام التي اطعم فيها.

مسألة : ومن جواب أبي الحسن ـ رحمه الله ـ وعمن نذر أن يصوم سنة على شيء قد سمى فمر عليه شهر رمضان .

قلت: هل له ان يحسب شهر رمضان من السنة اذا لم تكن له نية او يلزمه ان يصوم سنة ولايحسب شهر رمضان ؟ فعلى ماوصفت فاذا قال: عليه ان يصوم سنة فالذي ناخذ في هذا ان عليه أن يصوم ثلاثهائة وستين يوماً. غير شهر رمضان وغيريوم النحر ويوم الفطر ويلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان وبدل يوم النحر ويوم الفطر على اثر صيامه ولايقطعه. فان نصوم هذه السنة فليصم مابقي منها ولابدل عليه فيها قطع عليه رمضان ويوم الفطر ويوم النحر.

قال الناسخ للكتاب : واما المرأة ان نذرت أن تصوم هذه السنة وقطع عليها حيض أو نفاس فعليها يوم ليوم من السنة الأخرى ويكون متصلاً والله اعلم.

رجع ؛ الى الكتاب، وقلت ومن لزمه صوم سنة فلزمه في تلك السنة نقص عشرة أيام أو شهر أو أقل أو أكثر قلت : هل يجوز له الافطار اذا اتم صوم السنة أو يلزمه ان يصله بصوم السنة ولايقطعه ؟ فعلى ماوصفت فيلزمه معنا ان يصله بصوم السنة ولايقطعه.

مسألة : وضاح وسألته عن رجل قال : اللهم سلم دابتي هذه وإنا اصوم رجبا شهرا قد استقبله وإنه صام رجبا حتى بقي منه يومان ثم عرض له سفر فافطر ؟ فرأى عليه ابو زياد الكفارة اطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة ايام.

وقلت: هل يبدل شهرا مكانه ؟ قال: النظر في ذلك واجب الى ان يبدل شهراً مكانه وهو رأيه.

مسألة : وعن امرأة قالت : اللهم عاف اخي وإنا اصوم يوم الجمعة فعوفي اخوها ماذا عليها اتصوم جمعة واحدة ؛ ام الجمعة ابداً ؟ ولم تكن لها نية في يوم ولا ابدا فذلك اليها ولها مانوت (نسخة) وهي الى مانوت .

قال الناسخ لهذا الكتاب : تسأل هي وهي مأمونة على دينها ولها وعليها بها نوت والله اعلم.

رجع ؛ الى الكتاب .

ومن غيره قال : وقد قيل : ان قالت وأنا أصوم يوم الجمعة فهذه ليس عليها الا جمعة واحدة وان قالت : وأنا أصوم يوم الجمعة .

فقد قال من قال : ان عليها صيام يوم الجمعة ابدا إلا ان تنوي جمعة واحدة لأن هذا اللفظ يأتي على جميع الجمع .

وقال من قال : الى نيتها.

وقال من قال : ليس عليها الاجمعة واحدة الا ان تنوي جميع الجمع الإنها لو حلفت لاتصوم الجمعة فصامت جمعة واحدة كانت قد حنثت ،

وان حلفت لاتصوم كل جمعة لم تحنث حتى تصوم الجمع كلها ولاتحنث ابداً مابقى جمعة من الجمع في الدنيا.

مسألة : وعن رجل عليه صوم شهرين قلت اذا صام هل له ان يفطر ويطعم ؟ فقد اجازوا ذلك في النذور ، ومن يجعل على نفسه صيام كذا وكذا ان يطعم مسكينا عن كل يوم يفطر فيه .

مسالة : قال ابو سعيد في امرأة نذرت ان تقعد في بيت امها خسة ايام فقعدت خسة ايام غير متواليات : انه لا يجزيها حتى تكون متواليات .

قيل له: فإن نذرت ان تصوم في بيت أمها خمسة ايام فجاءها الحيض في يوم خامس كيف تبر في نذرها ؟ قال: معي انها اذا حاضت قبل ان يتم الصيام تقعد حيث شاءت من بيت امها أو غيره ، فاذا طهرت صامت بقية الصيام في بيت امها كها نذرت.

قلت : فلها ان تدخل بيتها في الليل وتبيت فيه ويكون الصوم بالنهار في بيت امها في بيت امها اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء الأيام ان يضرها غير ذلك من دخول بيت امها في الليل.

قلت: قيل له: فان نذرت أن تصوم اياماً محدودة فحاضت بعد ان صامت منهن شيئاً ؟ قال: معي انه قد اختلف في ذلك فيخرج قول: انه لاكفارة عليها ولاوفاء لان صومها في الحيض معصية.

وقيل: عليها الكفارة ولاوفاء عليها.

مسألة : من الزيادة المضافة من الرهائن قلت : فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فنام فلم ينتبه حتى طلع الصبح غداة الجمعة فغدا الى المساجد أيجزيه ذلك أم لا ؟ فأقول : أن فيه اختلافا .

منهم من قال: يجزئه ويقعد بقدر مافاته على معنى بعض من نبه على ذلك.

وقال آخرون : لا يجزئه الا أن يطلع الفجر وهو في المسجد لأن صوم اليوم من أوله الى آخره .

قلت : فان غدا الى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد فايلزمه ؟ قال : كفارة نذره كل يوم .

قال المصنف : لعله اراد اذا كان يوم الجمعة قد فات ذلك .

ويعجبني : ان يصوم يوما مكانه بلا حكم والله اعلم.

قلت : فان اعتل فلم يقدر يمضي الى المسجد مايلزمه ؟ قال : يصوم في موضعه ويعطي الفقراء بقدر الذهوب الى ذلك ان كان له قيمة .

ومنهم من قال : ان لم يأت مانذر عليه كفارة نذره.

قلت : فان منع عن المسجد مايلزمه ؟ قال : يصوم في غيره اذا لم يمكنه الوصول إليه وانها عليه الصوم .

قلت : فان توفي مايلزمه ؟ قال : يكون عليه نذر مالم يف به .

قلت : فان سها عها نذر به حتى فاتته الجمعة هل له ان يصوم جمعة غيرها في ذلك المسجد أو في غيره ؟ قال : قيل ذلك عليه كفارة نذره أيضاً.

قال المصنف : لعله اراد وكفارة نذره.

مسألة : ومنه وعمن نذر بصيام سنة يجوز له ان يصوم اثني عشر

شهرا متفرقة ام لا ؟ قال: لا يجوز عندنا ذلك اذا سمى سنة ولم يسم شهراً.

قلت : فان نذر بصيام عشرة أشهر يجوز له ان يصوم متفرقاً ام لا ؟ قال : الذي عليه اكثر أصحابنا ذلك الصوم ويكون متتابعا وقد وجدت في الأثار اظن عن أبي المؤثر .. رحمه الله .. انه يصوم متفرقا حتى يكمل العدد الذي نذر به ، وذلك له جائز اذا كان غير اشهر معدودة الايام معلومة .

والقول الأول : أن يصوم العشرة الأشهر التي نذرها على معنى واحد ان يصوم متتابعاً احب الي والله اعلم.

مسألة : منه قال : ولااعلم على المعتكف في قتل القمل بأساً اذا لم يلق ذلك في المسجد الذي هو عاكف فيه .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع.

مسألة : وسئل عن امرأة نذرت ان تصوم يوم الأضحى ؟ قال : لا يحل لها ذلك تصوم غيره يوماً آخر.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل لاصوم عليها ولاكفارة عليها.

وقال من قال: عليها الكفارة لأنه لانذر في معصية ولاصوم عليها.

وقال من قال : تصوم يوماً مكانه .

وكذلك الذي ينذر ان يصوم الليل فصيام الليل معصية كذلك جاء الأثر عن النبي ﷺ ولأن الصوم في الليل لاينعقد وقد حلف على مخالفة السنة.

مسألة : ومن جواب ابي الحواري سألت ... رحمك الله ... عن امرأة نذرت ان يخلص الله ابنة لها وهي تصوم هذا الشهر الى حوله وكانت ابنتها

معشراً فتخلصت ابنتها ثم صامت فضعفت عن الصوم ؟ فاذا ضعفت عن الصوم ، اطعمت عن كل يوم مسكينا وهذا اذا لم تقدر على الصيام فاذا انقضى ذلك الشهر الذي وجب عليها الصيام فيه ولم تصم وهي قادرة على الصيام صامت الى حول اليوم اللذي تبتدىء الصيام فيه ، وعليها كفارة لنذرها وإن لم تكن تقدر على الصيام فلاكفارة عليها وتطعم لكل يوم مسكينا.

مسألة: فيها يوجد عن ابي عبدالله وعن رجل قال: اللهم عافني وإنا اصوم كل جمعة أعليه جمع رمضان؟ قال: لاأرى عليه بدلا لانه قد صامها.

مسألة : وسألت ابا معاوية عن رجل نذر ان يصوم غدا وهو لايعلم ان غدا الفطر فوافق الفطر ؟ قال : فيه اختلاف .

قال من قال: يفطر وعليه بدل يومه.

وقال من قال: ليس عليه بدل.

وفي كلا القولين ليس عليه كفارة.

قلت: فان كان حلف ليصومن غداً فوافق الفطر يحنث ولا يحل له ان يصومه ؟ قال: وكذلك ان نذر أن يصوم كل خيس فوافق ذلك اليوم يوم العيد انه يفطر ثم يصوم ويبدل مايستأنف كل خيس.

قال: وأما اذا حلف ليصومن يوم الخميس، وقال كل خيس وكان ذلك اليوم الفطر انه يحنث وليس عليه ان يصوم مااستأنف واليمين مخالفة النذر.

ومن غيره ؟ قال : وقد قيل انه ان نذر ان يصوم غدا وكل يوم خيس فوافق ذلك اليوم يوم الفطر او النحر ؟

فقال من قال: عليه البدل والكفارة ويستأنف صوم ذلك.

وقال من قال : عليه البدل ولاكفارة عليه وهذا ونحوه من كتاب ابي جابر .

وقال من قال: لابدل عليه ولاكفارة ويستأنف صوم ذلك، فإن عاد فوافق ذلك فليس عليه كفارة ولااختلاف في ذلك لانه قد لزمته الكفارة مرة وليس عليه اكثر من ذلك مرة.

وإما البدل فالقول فيه واحد والاختلاف فيه واحد، وإما اذا افطر ذلك لسفر أو لمرض فعليه بدل يوم مكانه وليس عليه كفارة .

وقال من قال: عليه الكفارة وليس عليه في البدل اختلاف ، واما اليمين اذا حلف ان يصوم كل خيس فوافق ذلك يوم الفطر فعليه الكفارة ولانعلم في ذلك اختلافا.

وقد قيل: ان عليه ان يصوم مايستأنف ايضا فان عاد وافق يوم الفطر او النحر ونسي فأكل فعليه البدل ولاحنث عليه.

قال غيره: ومعي انه قد قيل اذا نذر وحلف أن يصوم كل جمعة أو قال : يصوم يوم الخميس ونوى كل خميس فكلما افطر خميسا كان عليه الكفارة.

ومن غيره ؛ ومن جعل على نفسه صيام سنة فعلها ويبدل شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وإن قال : هذه السنة فانها عليه بدل يوم الفطر ويوم النحر وليس عليه بدل شهر رمضان .

ومن غيره قال : وقد قيل : ليس عليه في الأول بدل شهر رمضان

ان نذر أن يصوم سنة وانها عليه بدل يوم الفطر والنحر.

وقال من قال: عليه بدل ذلك كله واما في الأجر إذا نذر أن يصوم سنة وأنها عليه بدل يوم الفطر والنحر.

وقال من قال: عليه بدل ذلك كله واما في الأجر اذا نذر ان يصوم هذه السنة فليس عليه ان يبدل شهر رمضان واما يوم الفطر ويوم النحر ففي ذلك اختلاف: ...

فقال من قال: عليه بدلها.

وقال من قال: لابدل عليه فيهما. ومن كتاب الأصفر.

مسألة: سئل عمن نذر ان يصوم فضعف عن الصوم ؟ قال: سألت موسى وقد نذرت ان أصوم شهرين وانا يومئذ شاب فضعفت عن الصيام فهل لي أن اطعم عن كل يوم مسكينا ؟ فقال: نعم .

وسالته : أطعم وإن لم أضعف عن الصيام ؟ فقال : نعم وإن شئت. قال : إن شئت .

قلت : فهل لي ان اطعم مسكينا واحدا غدية وغشية شهرين ؟ قال : ان شئت فعلت ذلك.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل انه اذا نذر ان يصوم واحد في الصوم فلم يطق فلاشيء عليه اطعام ولاصوم لانه نذر على المؤمن فيها لايطيق وان توانى عن الصيام فلم يستطع الصوم فله ان يطعم بعد ذلك عن كل يوم مسكينا وعليه الكفارة.

وقال من قال: لاكفارة عليه.

وقال من قال: ليس له ان يطعم حتى يعجز.

مسألة: وعن ابي الحواري \_ رحمه الله \_ ومن قال: اللهم عاف ولدي هذا وأنا اصوم شهرين من غير حلفه ولانذره فعافى الله ولده ؟ فان عليه صيام شهرين وليس ينفعه هذا الاستثناء في النذر.

مسألة: وعمن نذر ان يصوم سنة فهذا عليه صيام سنة كاملة كها قال ويبدل مكان شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وان لم يطق الصيام اطعم عن كل يوم مسكينا ان شاء أطعمه أكلتين وان شاء اربعة اسداس ونصف حب ذرة او نصف مكوك حب بر وان أطاق الصيام لم يجز الاطعام لانه قال بالصيام فان ضعف عن الصيام فلايفطر حتى يقدم الاطعام لأن ذلك يكون متصلا.

مسألة : وقال : من جعل على نفسه صوم كل اثنين او خميس فوافق ذلك يوم اضحى أو فطر ؟ فحدث عن قتادة قال : يصوم مكانه يوما وهذا رأي .

وقال في الكتاب : ليس عليه اكثر من صيام مكانه ، وفي نسخة ليس اكثر من كل يوم مسكينا.

وعن رجل حلف او نذر ليصومن شهرين متتابعين ؟ قال : يطعم عدة الأيام التي حلف عن كل يوم مسكينا ان لم يستطع الصوم .

مسألة : وعن امرأة قالت : اللهم أرحني من فلان أو قال رجل : اللهم ارحني من فلانة تعني المرأة زوجها ويعني الزوج امرأته وهي تصوم شهرين او انها افترقا ؟ قال : عليها أو عليه صيام الشهرين.

مسألة : وسئل جابر عن امرأة نذرت ان تصوم يوم الفطر ويوم النحر ؟ قال : لايحًل صوم يوم النحر ولايوم الفطر.

مسألة : ومن نذر على فعل شيء ان صبح فحتى يقوم على رجليه قائها بنفسه بلا مسك فيها ارى .

مسألة: فيها احسب عن ابي علي وعن امرأة نذرت ان يصح ولدها وهي تصوم في منزل اختها يوماً او يومين فصح ولدها ولم تفعل ذلك حتى طلقت اختها وخرجت من ذلك المنزل الى غيره فان كانت نذرت ان تصوم في منزل أختها الذي كانت تسكنه فعليها أن تصوم في ذلك المنزل ان كان لما اليه سبيل، وإن لم تقدر على ذلك صامت في منزلها وتصدقت بقدر عنائها من منزلها الى ذلك المنزل على الفقراء.

وان قالت : أصوم مع اختي فتصوم مع اختها حيث كانت.

مسألة: ومن جواب ابي على الازهر بن محمد بن جعفر و يجوز له اذا نذر بصيام كذا وكذا فان اراد صام وان اراد اطعم عن كل يوم مسكينا ويجوز له ان يكون عنده مسكين واحد يطعمه تلك الايام حتى يشبع.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان يبرأ ولدها وهي تصوم كل جمعة فبرىء ولدها وعاش ماشاء الله ثم مات قلت: هل تبرأ من الصيام ؟ فان كان قد برىء كها نذرت فقد لزمها النذر بالوفاء ولو مات وإذا ارادت ان تطعم مسكيناً عن كل جمعة وتفطر فلابأس.

قلت : وإن اصبحت صائمة لنذرها ثم أفطرت متعمدة ؟ فاذا افطرت لزمها كفارة النذر وترجع الى الصيام وسل عن هذا.

مسألة : وعنه وعن التي نذرت على زوجها بصوم سنة قلت : هل تفرق ذلك او تطعم ؟ فلها ان تطعم عن كل يوم أفطرت فيه مسكينا وتصل الاطعام والصيام.

وعمن قال: عليه صيام شهر ثم حنث واراد ان يكفر قلت هل يجوز له ان يطعم مكان الصيام ؟ فان كان أراد شهرا معروفا حنث، ولم يصمه فعليه كفارة نذره ويصوم ايضا شهراً مكانه، وإن لم يكن اراد شهراً بعينه فليس عليه كفارة النذر ويصوم شهراً كهاقال، وإن اراد ان يطعم

ثلاثين مسكينا مكان الشهر فلابأس ، وان صام بعض الشهر واطعم عن بعض، واتصل ذلك فارجو ان يجوز له ذلك.

مسألة: وعن امرأة فقدت ولدها فقالت: اللهم رد علي ولدي وأنا اصوم شوالا فرد الله عليها ولدها وكان عليها ايام من رمضان فنوت وصامت الأيام ثم اتحت بقية شوال واتحت بايام من ذي القعدة شهرا قلت: قد حنثت ام لاباس عليها ؟ قال: فعندي انها قد حنثت والكفارة اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام متى صامت.



## الباب السادس

## النذر بالحج والمشي الى بيت الله

رفع الى في حديث آخر ان رسول الله هي مرّ برجل يقال له اسرائيل قائما في الشمس فسأل النبي هي عن شأنه فقالوا : يارسول الله أنه نذر لا يستظل ولا يتكلم ، فقال النبي هي : «ليستظل وليتكلم وليكفر يمينه» .

وذكر لنا في حديث عقبة بن عامر انه سأل النبي ﷺ فقال: يارسول الله ان اختي نذرت ان تحج ماشية وان تحسر عن رأسها فقال النبي ﷺ: «تمشى مااستطاعت وتغطى رأسها وتكفر يمينها».

مسألة : ومن الأثر ومما احسب عن ابي علي ؛ امرأة قالت : اللهم عاف فلاناً مما عناه وهي تخرج الى صحار ماشية تصوم فيها يوماً واحداً فعوفي ؟ فعليها المشي فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل.

مسألة: ومن غيره ؛ وسألت عن رجل نذر ان يحج البيت حافياً ؟ قال: ان كان موسرا فليُحِج مكانه رجلا ان استطاع ويحج هو راكبا وان لم يكن ذا يسار ان يُحج رجلا فليهرق دما في مكة ان استطاع فان لم يسم من أين يحج فان الحج من حيث يحرم الناس ويلبون فليمش.

مسألة : وبما يوجد انه من كتب أبي علي قال : نظر عمر بن الخطاب - رحمه الله ـ الى رجل يطوف على يديه ورجليه حبواً حول الكعبة قال له: مالك ؟ قال : فانه نذر نذراً ان يطوف اسبوعا على يديه ورجليه، قال فقال له : قم فطف اسبوعين عن يديك اسبوعاً وعن رجليك اسبوعاً.

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن رجل نذر ان يصوم ولايتكلم ولايقعد ؟ فقيل ان رسول الله على أمره ان يقعد وان يتكلم بذكر الله وان يتم صومه.

قال غيره: ان كان رسول الله ﷺ قال له فهو كما قال، وان كان الفقهاء يرون انه يتكلم بذكر الله وان يطعم ويقعد وحنثه مسكيناً أو مسكينين أو يصوم يوماً أو يومين.

مسألة: من جامع ابن جعفر وسئل عن امرأة نذرت ان تحج ماشية ناشرة شعرها ؟ قال: عليها المشي وتغطي شعرها ولتكتف باطعام مسكين .

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن كتاب بني يزن وعن رجل نذر لا يتكلم ولايقعد ولا يستظل وان يقوم يومه (نسخة) يصوم يومه ؟ يطعم للكلام مسكينا وليتكلم وليمض في صومه ويطعم للقيام مسكينا.

مسألة : ومن جامع ابن جعفر قال : نذرت امرأة ان تمشي الى البيت حافية حاسرة فسأل اخوها النبي ﷺ فقال : «امر أختك ان تركب وتخمر رأسها وتصوم ثلاثة ايام وتمشي مااطاقت ولايكلف الله نفسا الا وسعها» .

مسألة : عن قتادة فيمن نذر ان يجبح ماشيا ؟ قال : مانوي .

قال : يركب ويهدي .

وعن علي قال : اذا عجز فليركب ويهله بدنة .

عن عكرمة أن عقبة بن عامر سأل النبي ﷺ عن اخت له نذرت ان

تمشي الى البيت فقال النبي ﷺ: «لتركب» ثم سأله فقال: «لتركب» ثم سأله فقال: «لتركب» ثم سأله فقال: حسبت الثالثة فقال: «لتركب فان الله غني عن مشيها ولتهد بدنة»، وعنه ﷺ انه رأى امرأة ناشرة شعرها حافية فاستتر منها فقال: «مالها» ؟ فقيل: انها نذرت ان تنشر شعرها وتمشي حافية ، فأمرها ان «تختمر وتنتعل» .

وعن عكرمة عن النبي ﷺ مثله الا انه قال : امرها النبي ﷺ ان تركب .

وعن ابي اسحاق عن ام مجنة انها نذرت ان تمشي الى الكعبة فمشت حتى لما بلغت عقبة في الطريق اعيت فركبت ثم اتت ابن عباس فسألته فقال لها: تستطيعين ان تحجي قابلا وتركبي حتى تنتهي الى المكان الذي ركبت منه تمشين ماركبت ؟ قالت: لا وإن لي ابنين ولكنها اعظم في انفسها من الف. قال: فاستغفري الله وتوبي اليه.

وعن ابن عمر مثله .

ومن غير الكتباب ؛ وعن رجل جعل عليه نذراً ان يجبح حافياً مزموما ولم تكن له سعة ذلك والذي له قليل ؟ قال : ليحبح حافيا ولا يزم (١) نفسه فانه لا يحل له ذلك فان لم يستطع ان يجبح حافيا فليحبح راكبا وليحبح معه رجلا ينفق عليه من ماله .

<sup>(</sup>١) هكذا في اكثر من نسخة .



# الباب السابع النذور بالحج

وعن امرأة نذرت ان تطوف مائة اسبوع فطافت ثلاثة أسابيع وماتت هل يستأجر من يطوف عنها ؟ فاقول : يؤجر عنها ويطوف عنها تمام ذلك الأسبوع واما مابعد ذلك حتى توصي بذلك والله اعلم.

مسألة: نافع ان عبدالله كان يقول: لااعلم في النذر الا الوفاء به، وان نذر فلم يستطع ان يوفي بنذره حتى مات فان وجد مايعتق عنه عتيقا ان يهدي هديا الى البيت او يتصدق عنه احب الي لو حنث وليه من ان يصوم عنه او يمشي انها الصيام لمن صام والبيت والحج والعمرة لمن حج او اعتمر، وليس يصوم احد عن احد، ولا يجج احد عن احد.

قال الليث : حدثني ابن شهاب ان رسول الله ﷺ أمر امرأة من خثم ان تحج عن ابيها وهو شيخ كبير لايستطيع ان يستوي على الراحلة.

وعن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن العباس انه حدثه عن سعد بن عباده: استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله ﷺ: «اقضه عنها».

مسألة : ومن كتاب آخر وعن رجل جعل عليه نذرا ان يحج حافيا مزموما ولم تكن له سعة ؟ قال : ليحج حافيا ولايزم نفسه فانه لايحل له ذلك فان لم يستطع حافيا فليحج راكبا ويحج معه رجل ينفق عليه من ماله .

قال ابو سعيد: اذا نذر ان يحج حافيا فلم يستطع وحج ناعلا معي او راكبا وان كفر نذره فقد قيل ذلك .

وقيل: لاكفارة عليه لانه لانذر على المؤمن فيها لايستطيع ولافيها لايملك ولاقي معصية الله.

مسألة: ذكر الناذر بحج يموت قبل أن يقضيه ؛ قال أبو بكر: جاءت أمرأة إلى رسول الله على فقالت: أن أمي نذرت أن تحج فهاتت قبل أن تحج أفاحج عنها ؟ قال: «نعم، حجي عنها ارأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته» ؟ قالت: نعم قال: «حجي عنها» قال: «اقضوا لله الدين فانه احق بالوفاء»، واختلفوا فيمن نذر أن يحج ماشيا.

قال الحسن البصري : يركب ويهدي بدنة .

وقال قتادة : يضع مشيه راكبا أو اهدى .

وقال اسحاق : يهدي بدنة ويركب .

وروينا عن ابن عباس انه قال : اذا اركب بعضا ومشى بعضا يركب من قابل ماشيا ويمشي ماركب ويهدي هديا .

قال مالك : اذا لم يقدر على المشي اهدى بدنة او بقرة .

قال ابو بكر : قول صحيح يهدي بدنة لانا روينا في ذلك حديثا ثابتا عن النبي ﷺ في قصة اخت عقبة قال : «فلتركب ولتهد بدنة».

قال ابو سعيد : معي انه يخرج في قول اصحابنا شبه معاني ماقال في ثبوت النذر بالحج وانه ان نذر في الحج بشيء لزمه النذر فيه أنه يجب عليه الوفاء به اذا قدر على معنى ماسمى على نفسه .

واما لزوم ذلك على ورثته من بعده اذا صبح انه قد لزمه فمعي انه قد يوجد في بعض قولهم أن الورثة يلزمهم ماعلموا به انه على صاحبهم من حق لله او للعباد من ماله ولو لم يوص بذلك .

وقال من قال: في حقوق الله حتى يوصي بذلك وفي حقوق العباد ان عليهم اداءه من ماله اذا علموا أنه عليه حتى مات، وإذا احتمل انفاذه وقضاؤه بوجه من الوجوه ولم يعلموا قضاءه او لم يقضه أو لم يوص بانفاذه ففي بعض القول انه ليس عليهم قضاؤه حتى يعلموا انه لم يقضه.

وقيل: عليهم قضاؤه حتى يعلموا انه قضاه، واما من نذر بها عجز عنه من جميع النذور ولو كان من الطاعة: -

ففي بعض قول اصحابنا: انه لاوفاء له عليه ولاكفارة .

وفي بعض القول: ان عليه الكفارة ولاوفاء عليه بها يعجز عنه ولاينعقد عليه النذر به لقول النبي ﷺ: «لانذر على المؤمن فيها لايملك ولافيها لايطيق ولانذر في معصية الله».

مسألة : ذكر الناذر بالحج من اين يجب عليه ؟ قال ابو بكر : واختلفوا فيمن نذر من اين يحرم بها ؟

قال عطاء بن ابي رباح: ان لم يكن ندى مكانا فمن ميقاته.

وقال الحسن وأحمد بن حنبل : من الأرض التي نذر منها .

الا أن أحمد وأسحاق قالا: من أين حلف.

وكذلك قال مالك .

وقال الثوري: من حيث يكلم.

قال ابو بكر : يحرم من حيث ميقاته ان لم يكن سمى مكانا غيره .

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا مايشبه قول ابي بكر ان الاحرام انها يلزم من ميقاته الا ان يسمي من غيره مما هو دونه من حيث نذر.

ومن غيره ؟ وليس النذر باشد من اللازم ومعاني الاتفاق ان ليس لحاج الفريضة الاحرام من قبل ميقاته والنذر مثله عندي .



## فصـــل ذكر من عليه حجة الاسلام وحجة نذر

قال ابو بكر : واختلفوا فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر وكان ابن عمر يقول : هي حجة ويفي بنذره .

قال الشافعي واحمد واسحاق وابو عبيدة : قال عطاء : يبدأ بالفريضة .

وقال ابن عباس وعكرمة والاوزاعي: تجزئه حجة واحدة عنهها جميعا .

وقال مالك : اذا اراد بذلك وفاء نذره فهي من النذور وعليه حجة الفريضة من قابل.

قال ابوسعيد: معي أنه يخرج في معاني قول اصحابنا: ان من لزمه حجة الفريضة وحجة نذر انه يبدأ بالفريضة قبل النذر وان بدا بالنذر انعقد له واجزاه ذلك .

وعندي انه يختلف معاني قولهم اذا حج الفريضة هل يجزئه عن حجة النذور ، وقد كان في نذره من قبل ان يجج : \_

فقال من قال : يجزئه للفريضة والنذر لانه قد وفي بنذره، وكذلك من نذر ان يصوم شهر رمضان .

ففي بعض قولهم :..

انه لا يجزئه للنذر وإنها يجزئه للفرض ، ولااعلم انه أن أراد النذر أن يجزئه للفريضة في الحج ويجزئه للنذر وعليه الفريضة وأن أراد بالحجة للنذور والفريضة جميعا فعندي أنه على قول من يقول : أن الفريضة تجزئه لهما جميعا يقع في أداء الفريضة والنذر جميعا .

وعلى قول من يقول : لاتجزئه الفريضة للنذر فاذا اشركهما لم يجزه عندي للفريضة ويشبه عندي انه لايجزئه للنذر .

ويعجبني : ان يجزئه للنذر ولايبطل حجه.



## الباب الثامن

#### النذور بالصدقة والعتق والصوم وما أشبه ذلك

وسألته عن رجل قال: ان حمارا لي ذهب فنذرت ان احبسه في موضعه الذي اجده فيه ثلاثة ايام ثم ابيعه واتصدق من ثمنه بدرهمين فوجدته وحبسته ثلاثة ايام ثم اني كنت على ان أبيعه فوقع عليه الجند فأخذوه فها تأمرني ؟ قال: ان كنت توانيت عن بيعه فكفر نذرك واعطِ الفقراء درهمين وان كنت لم توان فلاشيء عليك.

مسألة: وبما يوجد انه عن هاشم ومسبح وعن رجل قال: اللهم عاف اخي من مرضه وبعيري هذا صدقة للمساكين فعوفي اخوه، ثم مات البعير هل ترى عليه شراء البعير للمساكين ؟ فان يكن أمسك البعير ولم يرد انفاذ ماقال واستغله بعدما عوفي اخوه فعليه شراؤه للمساكين ، وإن كان لم يستغله وهو يحدث نفسه بامضائه فهلك البعير فلا شيء عليه.

قال غيره: ومعي انه قد قيل: اذا امكنه انفاذه فلم ينفذ حتى هلك البعير فلاشيء البعير فعليه شراؤه، وإن لم يقصر بعد ان يقدر حتى هلك البعير فلاشيء عليه.

مسألة : وعن رجل قال : اللهم عاف ولدي وعلي عتق رقبة من ولد اسهاعيل فمن اسهاعيل فمن ولده ؟ قال : فعليه ماقال فان لم يجد من ولد اسهاعيل فمن

ولد اسحاق ، رأي مسبح .

مسألة : قال ابو صفرة : ان رجلا من اهل البصرة قال : ان اخرج الله لي حقي من فلان لاطعمنكم تمرا او زيتا ، فلما خرج كره ان يطعمهم قال : سألت محبوبا عن ذلك فقال : عليه ان يطعمهم .

مسألة : من جواب ابي علي الى ابي مروان وعن امرأة قالت : اللهم ان صح ابنها ان تفعل كذا وكذا اهو نذر ؟ فهو نذر عندنا تصوم يوما او يومين او تطعم مسكينا او مسكينين .

وان قالت : انها تعطيه مالا فلم تفعل حتى مات الغلام فقد حنثت وان اتمه الورثة فهو للورثة ولها ميراثها منه وهو مالها وهي حانثة.

مسألة : وعن امرأة نذرت ان تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ رجلا ؟ فاحب لها ان تكفر نذرها باطعام مسكين او مسكينين أو تصوم يوما او يومين وتتم لابنها مانذرت عليه فان لم يقبل الوصية لم يجب عليها .

مسألة : قال ابسو الحسواري بن محمد بن الازهر: قال ابو جابر محمد بن جعفر في رجل نذر ان يصح وهو يعطي فلاناً كذا وكذا فعوفي ومات فلان قبل ان يعطيه ؟ قال : يعطى ورثته .

قلت : فعلیه کفارة نذر اذا لم یعطه ؟ فرایته یری علیه ذلك ان كان فرط في عطیته حتى مات .

قلت: فهل للذي له النذر ان يرفع ويحلفه وللحاكم ان يحبسه على ذلك ؟ قال: الذي عرفت ان من نذر لانسان بنذر فهو حق قد وجب عليه ان يسلمه اليه واما يمينه وحبس الحاكم فالله اعلم.

مسألة: وسألته عن رجل نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يعطي رجلا مالا أو يتصدق به على الفقراء او يعطيه غنيا او فقيراً ومؤمنا أو كافرا ثم انه فعل الله له ذلك مايلزمه في ذلك ؟ فقال: عليه الوفاء بنذره ويعطيه ماله كله.

قلت له: فإن أراد بذلك رياءً أو سمعة هل يكون ذلك عليه ؟ قال: أذا أراد بذلك رياءً أو سمعة وأنها نذر في ذلك أرادة الرياء والسمعة فليس عليه ذلك وهذا معصية، وليس عليه أن يفي بالمعصية.

وبعض رأى ؛ عليه الكفارة لنذره .

وبعض ؛ لم ير عليه الكفارة.

قلت له : وكذلك ان كان يريد بذلك حيفاً على وارثه فهو بمنزلة الرياء ؟ قال: نعم هذه معصية.

قلت له: وكذلك ان اراد ان يحيف لبعض اولاده على بعض واعطى المال احدهم دون الآخر. قال: هذه معصية وعليه ان يساوي بين اولاده ويكفر نذره على بعض القول والله اعلم.

مسألة : وعن امرأة نذرت ان يعافِ الله ولدها وجميع ماتملكه فهو له أيكون جميع مالها له او يكون لها فيه الرجعة ؟ فعندي انه قيل : ان النذر بالطاعة واجب واخاف ان يكون له ذلك.

واما الرجعة فليس يبين لي في ذلك رجعة .

وعن امرأة نذرت ان يصح ولدها وهي تطعم امرأتين من جيرانها فصح ولدها ولم تطعم المرأتين حتى ماتت احداهما ؟ قال : تعمل الطعام وتدعو امرأة فقيرة مع المرأة التي نذرت ان تطعمها وتطعمها ولاحنث عليها،

مسألة : وإما الذي نذر أن يرده الله إلى بلده وهو يفرق مائتي درهم

فعجز عن ذلك ولم يتوان ؟ فمعي انه قد قيل : لاشيء عليه .

وقيل: عليه الكفارة.

واما اذا كان له مال من اصل أو غيره وهو يقدر على ذلك فعليه عندي ان يبيع من ماله ويفي بنذره وذلك عندي اذا سمى به للفقراء والمساكين او احداً من أهل سبيل الصدقة او بمن يجب له ذلك، واما اذا فعل ذلك لضر بنفسه وعياله في وقته رجوت ان ليس يجب عليه ذلك ويكفر نذره لان هذا من العجز وليس له ان يعطي اولاده الصغار كانوا اغنياء أو فقراء من نذره اذا وجب عليه النذر فسلم هذه الماثتي درهم الى اثنين من الفقراء أو ثلاثة ولم يستغنوا بذلك رجوت ان ذلك يجزي ويجوز له ولعل ذلك أفضل في بعض ماقيل.

مسألة : وأما الذي نذر ان يسلم له دراهم وهو يفرق منها عشرة دراهم على الفقراء فسلمت له وفرق منها خمسة دراهم ثم تلفت الدراهم ؟ فمعي انه ان لم يقصر في انفاذ ذلك حتى تلفت الدراهم .

أن بعضا ؛ يري عليه الكفارة .

وبعضا ؛ لايرى عليه الكفارة .

وان قصر في انفاذ ذلك بعد ان لزمه ان عليه الكفارة وانفاذ تمام ذلك من غير تلك الدراهم.

مسألة : وسألته عمن نذر ان يعطي فلانا شيئاً فلم يعطه حتى مات ؟ فقال من قال : يعطي وارثه ولاكفارة عليه .

وقال من قال : يعطي وارثه ويكفر نذره.

قلت : فان كان وارثه غنياً ؟ قال : ان كان انها نذر ان يعطي فلانا وهو فقير كان وارثه غنيا اعطاه لفقره .

وإن كان نذر ان يعطي فلانا وليس له في ذلك نية جاز له ان يعطي وإرثه غنيا كان أو فقيراً.

مسألة : وعن رجل مرض ولده فنذر ان عوفي ان ينحله قطعة من مالـ فعوفي فنحله والغلام صغير لم يحرز واكلها الأب حتى مات ؟ قال ابو عثمان : هو له لانه نذر وماكان للنذر فهو جائز.

قال : وقال مسعدة : لا ؛ حتى يحرزه .

قلت لهاشم : وإنَّ اوصى به عند الموت ؟ قال : هو سواء اوصى به اذا كان في الصحة فلم يحرز فهو جائز ورأيه في ذلك رأي المسلمين.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل انه جائز ولااحراز عليه لأن ذلك وفاء بنذره وكذلك ليس له فيه رجعة ان رجع فيه او انتزعه فليس له ذلك.

مسألة: ومن الزيادة المضافة قال الشيخ ابو محمد: من نذر بصدقة جميع مالمه فالنظر عندي يوجب ان لاشيء عليه ولاكفارة لانه نذر بفعل معصية والله أعلم. لقول الله عز وجل ﴿ولاتبسطها كل البسط فتقمد ملوما عسورا ﴾ فلما كان الذي نذر ان ينفق جميع ماله ويبقى بعده فقيرا لا يرجع على لوم نفسه وجب ان يكون نذره بمعصية والله أعلم.

مسألة: وعن رجل نذر ان يفرق هذه الجزلة وهي تمر بلعق فلم يفرقها حتى اذهبها ثم اراد التوبة من ذلك ؟ فقال: ان كان لم يقل على الفقراء ولانوى ذلك فانها عليه كفارة نذره اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام، وان كان نذر ان يفرقها على الفقراء اطعم الفقراء مثلها وعلى قول يكفر نذره.

وعمن نذر فقال: اللهم افعل لي كذا وكذا وإنا متى وصلت الى

 <sup>(</sup>١) سورة الاسراء جزء من الآية رقم ٢٩ .

بلدي وامكنني فرقت درهما على الفقراء ولم يفرق من يومه مايلزمه ؟ قال : لا يلزمه شيء في يومه لأنه لم يذكر في نذره انه يفرق في يومه ولكن عليه تفريق الدراهم متى امكنه كها جعل ، فان لم يمكنه لم يلزم.

قلت: فإن امكنه في يومه فاخر إلى الغد؟ قال: المأمور تعجيله الا ان يكون في نيته متى وصلت فرقت في الوقت فلم يفعل فعليه الكفارة مع الدراهم يفرقه ولو خاف النقصان لأنه قال: إذا امكنه فامكنه هو التمكين مع وجود الشيء.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

وان كان قال : وهو يعطي فلانا غير فقير فيات كفر نذره وهو كيا نذر.

مسألة : وسئل عن رجل نذر ان يعافِ الله ولده وهو يعطي زيدا من حب قطعته فحرز قطعته ووجبت فيها الزكاة وعافى الله ولده هل يجوز له ان يعطيه زكاة هذه القطعة ويبرأ ام لا ؟ قال : عندي انه يختلف في ذلك .

فقال من قال : يبر .

وقال من قال : لايبر ، وقوله هو انه يبر ويجزئه ذلك.

قيل له: فان كان نوى ان يعطيه من حبها من غير الزكاة فاعطاه من النزكاة التي وجبت في تلك القطعة هل يجزئه ويبر نذره ؟ قال: ارجو ان يلحقه الاختلاف ولعل بعضا يقول يجزىء ذلك، وذلك يخرج على قول من لا يوجب النذر والايهان بالنيات.

وقيل : لا يجزئه ويخرج ذلك على قول من يوجب ذلك.

مسألة : ومن كتاب ابي جابر ومن نذر ان يسلم غائب له او مال وهو يعطي فلانا الفقير وكذا وكذا فسلم ذلك وفلان الفقير قد مات ؟ قال : فأحب

ان مات بعد ان وجب ذلك أو قبل ذلك ان يكون ذلك يتم للفقراء من ورثة ذلك الفقير او غيرهم وعليه كفارة نذره على حال حيث لم يعطه هو كها نذر وليس هو بواجب .

وان كان قال : وهو يعطي فلانا الفقير فهات كفر نذره كها نذر.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل انه كان انها حنث من بعد ان مات الفقير فليس عليه كفارة نذره لانه لايستطيع على ان يدفع الموت ولم يقصر بعد ان وجب عليه ذلك واما لمن يسلم ذلك : ...

فقال من قال: يسلم ذلك الى الورثة.

وقال من قال : الى الفقراء .

وقال من قال: اذا كان قصد بذلك لموضع فقره امضى ذلك للفقراء وان كان انها جعل ذلك قصدا منه الى ذلك لنفسه ليس لموضع فقره امضى ذلك لورثته، واما كفارة النذر فان كان على قدرة من تسليم ذلك اليه فلم يسلمه الى ان مات فعليه الكفارة.

وقال من قال: ان كان لايقدر على ذلك ولم يقصر فلاباس عليه ولاكفارة.

قلت : فان قال : فان فعل الله له كذا وكذا عمل طعاماً وجمع عليه ماياكله من سمى او لم يسم ففعل الله له ذلك ؟

ومن غيره ؛ قال : لم نجد لهذه المسألة جوابا والذي معنا أنه يعمل ذلك الطعام ويجمع عليه الفقراء فان حضر ذلك غير الفقراء مالم يرد رياءً او مكافأة واتخاذ يد فذلك جائز اذا جمع عليه من يأكله واراد بذلك الوفاء بنذره اذا لم يكن حد في ذلك حداً.

مسألة : وعن رجل نذر ليحررن رقبة فلم يجد ؟ قال : عليه صيام

شهرين متتابعين.

ومن غيره ؛ وقال من قال : ان لم يجد فعليه كفارة نذره لانه لانذر على المؤمن فيها لايملك ولافيها لا يستطيع .

وقال من قال: لاكفارة عليه.

مسألة: وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ : وسألته عن رجل أيضا قال : أن سأق الله كذا وكذا فعلي لفلان كذا وكذا ثم سأق الله اليه ماطلب ثم طلب الرجل الذي جعل له على نفسه فجعله في حلّ مما جعل له على نفسه ؟ قال أبو الحواري : لا يجوز ذلك الحل حتى يسلم الى الرجل ماجعل له على نفسه ولا يكون موفياً لنذره حتى يسلم الى الرجل ماجعل له .

قال غيره : ان جعل له على نفسه ذلك أو لم يجعل له على نفسه ان يعطيه وان لم ينو . ذلك أعجبني ان يجزئه اذا أحله .

مسألة : ومن غيره ؛ وعن رجل قال : ان فعلت كذا وكذا فعليّ عتق رقبة ؟قال ابو يحيى : يكفر يمينا.

قلت لابي الحواري: فيا تقول أنت فيها؟ قال: كان ابو معاوية يقول: ان لم يجد عتق رقبة صام شهرين.

مسألة : ومن نذر ان يرزقه الله دينارا فهو يتصلاق بجزء منه ؟ فجائز ان يعطى قيمة ذلك الجزء دراهم ، أو حباً ، أو تمراً .

ومن قال : عليه مائة نذر أو مائة حجة أو مائة يمين أو مائة هدي أو مائة عهد الله أو اكثر من ذلك أو أقل، ان فعل كذا وكذا ثم حنث فعليه كفارتها كاملة كها حلف بقليل أو كثير.

# الباب التاسع

### النحسيرة فيمن جعل على نفسه أو غيره نحيرة أو نذراً أو حلف بذلك

وذكر لنا عن ابن عباس ان رجلا جاء اليه فقال له: اني نذرت ان انحر نفسي. فقال له: اذهب فانحر نفسك ، فلما قفا قال الناسخ للكتاب: ذهب الرجل قال لجلسائه: ردوا الرجل فردوه .

فقال له: اكنت تنحر نفسك ؟ فقال: نعم.

فقال له: اذهب فانحر بدنة ، فانصرف الرجل ثم قال ابن عباس لمن معه: ردوا الرجل علي ، فطلبوه فلم يجدوه فرجعوا الى ابن عباس فقالوا: انا لم نجده . فقال ابن عباس: لو وجدناه لأمرناه ان يفتدي بذبح عظيم (يعني كبشا) .

فهذا معنا ان الرجل نذر ان يهدي نفسه نحيرة فافتاه ابن عباس بهذا واما لو نذر ان ينحر نفسه بغير هدي أو يعوّر عينه او يقطع من جوارحه شيئاً لم يكن عليه أبداً أن يفي بهذا النذر ولا كفارة عليه في الحنث .

وعن النبي ﷺ انه ولانذر على المؤمن في معصية الله، وهذا النذر من معصية الله لانه لا يحل للمؤمن ان يجرح نفسه لغير معنى وان نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يفتح العرق من يده ويحتجم فهذا ليس بمعصية وانها هذا دواء يتداوى به الناس ان شاء وفي مانذر وان شاء كفر وترك مانذر

والكفارة في النذر على قدر من يقول ان قال: اللهم فاطعِام عشرة مساكين أو صيام عشرة ايام.

مسألة : ومن جعل ابنه هديا فانه يهدي بدنة وان جعل ابنه هديا نحيرة فلينحر بدنة ويعتق رقبة قال : والجاموس جنس من البقر .

مسألة : واتى ابن عباس اعرابي يسأله فقال : انه ينحر نفسه في مقام ابراهيم ؟ قال : واشتغل عنه ابن عباس وكان حوله قوم يسألونه

قال: فساله مرارا فلم يلتفت اليه ، ثم التفت فقال: اين الاعرابي ؟ فقال له القوم: انه مضى يريد ان ينحر نفسه. فقال: علي بالرجل، فاي به

فقال : لك مال ؟ قال : نعم .

قال: فانحر في كل سنة عشرا من الأبل بمنى .

مسألة : وزعموا ان رجلا قال لابن عباس : اني نذرت ان انحر نفسي قال : بدنة تتحرها

قال ابو موسى: قال فدونك إذاً فقال: اين ذهب ؟ فلم يدركوه، قال: لو ادركته لأمرته بالذبح العظيم (يعني كبشا سمينا) قال الله: ﴿وقديناه بذبح عظيم﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآية رقم ١٠٧

# الباب العاشر

#### اليمين بالنحيرة

وعن رجل حلف في مكة ان عليه بدنة ينحرها في عيان يشترطها ؟ فان قال ذلك : فله ذلك وان لم يشترطها فهو بمكة أو بمنى .

مسألة : ابو عبدالله فيمن قال : ابنه عليه نحيرة لايفعل كذا أو كذا ثم فعل ؟ انه يهدي بدنة ويعتق رقبة والبدنة الجذعة فصاعدا بعيرا أو بقرة .

وقال فيمن قال أبوه : عليه نحيرة أو كل من يجوز له نكاحه أو كان اجنبيا ؟قال : الله اعلم . قال : انها سمعنا في الولد.

ومن غيره قال : كل من جعل عليه نحيرة يلزمه مايلزمه في قوله في ولده في بعض قول المسلمين.

واما الذي ذكرت في رجل جعل نفسه وابنه نحيرة عند الكعبة او يهدي ماملك ان لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل ؟ اخبرك انه كان يقول فيمن جعل نفسه او ابنه كان يقول: بدنة من الإبل أو بقرة ان لم يجد بدنة أو كبشا وفدى الله اسحق بذبح عظيم.

مسألة: وعن امرأة جعلت على نفسها نذراً ان كلمت اختها وجعلتها نحيرة عند مقام ابراهيم ثم كلمتها؟ قال: تصوم يوماً أو يومين وتهدي شاة ينحرها عنها.

ومن غيره ؛ وقد قيل : تصوم ثلاثة أيام وتهدي بدنة وتعتق رقبة .

وقال من قال: تهدي بدنة.

وقال من قال : تهدي كبشا .

وقال من قال: ان قالت عليها نذر الله أو ان عليها نذرا ففي ذلك كله ثلاثة أيام.

وقال من قال : يوم أو يومان .

وقال من قال : ثلاثة أيام في قوله (نذر الله) وأما نذر فعليه يوم أو يومان .

وقال من قال : يومان .

وقال من قال : يوما أو ثلاثة في كلا الوجهين .

مسألة: عن أبي على الحسن بن احمد فيمن يجعل ولده بحيرة أو نحيرة كله سواء ام بينها فرق ؟ فلم اعرف في يحيرة شيئاً وإنها عرفت نحيرة .

فقيل : يهدي بدنة ويعتق نسمة ، وقيل غير ذلك .

وأما البحيرة فهي التي قال الله : ﴿ماجعل الله من بحيرة ﴾ الآية.

مسألة : وعن رجـل غضب على غلامه فقال : ان اعتقته فهو هدي ؟ فان اعتقه فهو كفارة له .

ومن غيره ؟ قال : نعم وذلك انه اذا اعتقه فلا ملك له فيه وانها قال : ان عتقته فهو هدي وانها حلف باهداه الا بعد ان خرج من ملكه ولو قال :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة جزء من الآية رقم ١٠٣ .

ان اعتقته فهو عليه هدي فاعتقه كان يعتق وكان عليه هدي بدنة .

مسألة: وأما من أهدى ماله كله فيهدي سبعه أو ثمنه أو عشره فينحر بدنا يوم النحر ويمسك ماله قال الله: ﴿واللَّينَ اذَا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾.

مسألة : وسئل عن امرأة قالت : إني اهديت كل شيء آمله في بيت جارتي فاستوهبت منها خميره ؟ قال تهدي قيمتها.

مسألة : وعن رجل قال : علي هدي ان دخل لرجل منزلا وعليه هدي ان لبس ثوبا وعليه هدي ان كلم فلاناً ثم حنث وهو في مجلس واحد ؟ قال : يلزمه ذلك حين اختلف الايهان في غير وجه واحد.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : لو كان في معنى واحد وحلف بالهدي بعدد شيء كان عليه بعدد ماحلف ولو بلفظ واحد لأن الهدي والحج فعل لاكفارة ايهان وانها فعل والفعل ثابت.

مسألة : ومن قال : علي ان اهدي داري او نخلي او شيئاً من ماله ؟ ان عليه ان يهدي ثمن ما حلف عليه .

وقال ابو المؤثر : قيل الا ان يكون اكثر

ومن قال : علي ان اهدي من ثلث مالي ؟ فانه يهدي من عشر ثمنه ويه نأخذ.

مسألة: قال زياد عن موسى بن علي ـ رحمه الله ـ في الذي يحلف يقول: يشرب هذا البحر او يحمل هذا الجبل او ما لايستطيع عليه انه يهدي بدنة، وكذلك قال ابو جعفر.

قال غيره : معي انه اذا سمى بذلك هديا واراده.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية رقم ٦٧

مسألة: قال ابو جعفر حفظنا في الذي يقول فلان عليه هدي انه يعتق رقبة او يهدي بدنة، والذي يقول: هذه الدار عليه هدي او هذا الحائط وكل ما يعقل له قيمة انه يقوم الذي حلف عليه ويشتري بها بدنة ينحرها بمكة او بمنى، والذي يقول هذا البحر عليه هدي او هذا الجبل عليه هدي أو حلف بهالايستطيع عليه ممالاقيمة له فهدي بدنة.

مسألة : مما يوجد عن هاشم وعن فقير لايقدر على شيء هل عليه هدي ان فعل كذا وكذا ثم حنث هل يلزمه صيام ام سواه ؟ قال : يهدي ماقدر عليه ولو درهما.

مسألة : وعن رجل قال : علي بدنة اين ينحرها ؟ قال : ينحرها حيث سمى وان لم يسم فينحرها حيث شاء فإنها له فيها حيث نوى .

ومن غيره ؛ قال : نعم اذا قال عليه بدنة او جزور أو شاة فهو كما قال واذا قال : هو هديا بالغ قال واذا قال : هو هديا بالغ الكعبة كلى ال

مسألة : وحفظ ابو زياد عن رجل قال : بدنة صدقة ؟ قال بعض الناس : يعتق رقبة .

ومن غيره ؛ قال من قال : ليس عليه شيء وقد اساء.

مسألة : مسلمة عن ابي مالك في الرجل يقول للرجل : انا اهديك الى مكة ؟ قال : ليس ذلك بشيء حتى تقول انت عليّ هدي فاذا قال ذلك فهو عليه .

وقال هاشم : كان بشير يقول ذلك وكان موسى يقول كل ذلك سواء .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة جزء الآية ٥٠.

قال محمد : عنه وذكر هاشم انه وجد كتابا مع الاخطل بن المغيرة بمثل قول بشير وكان قال : فسألت الاخطل فقال : يرفعه الى ابي خالد الحيامي .

مسألة : وعن رجل قال : قريته عليه هدي الى بيت الله وفي القرية له دار مايلزمه؟ فالذي سمعنا انه من اهدى مالا يستطيع ان يهديه فعليه بدنة، ومن جعل مالاً عليه أهدى عشره.

قال أبوسعيد: معي انه اذا اهدى قرية لايملكها فليس عليه شىء الا كفارة في بعض القول ولعل بعضاً لايرى عليه الكفارة وان كان في يمين مع انه يستحيل في هدي واقل الهدي شاة واكثره بانه فيها قيل ولعل بعضا يرى عليه كفارة يمين.

واما اذا وقع الهدي في ملكه فان كان أكثر من ثلث ماله .

فقد قيل: يكون عليه عشر ذلك.

وقيل: عشر ماله.

وان كان ثلث ماله او اقل فقد قيل : يهديه اذا كان في سبيل اليمين. ومعى ؛ انه اذا اهدى قرية كذا وكذا وله فيها مال .

اعجبني ان يكون الهدي يقع عليه على ماله فان كان ثلث ماله أو اقل اهداه فان كان اكثر ، أعجبني ان يكون عليه عشر ذلك هديا وان لم يدخل نيته في القرية وإنها اراد ماله فلايبين لي غير ذلك .

وان كان ادخل القرية في نيته . اعجبني ان يحتاط بهدي عما لايملك وبكفارة ماذكرت لكن في ماله في قلته وكثرته .

مسألة : وقيل اختلف فيمن يقول انا اهدي فلانا ان فعلت كذا

وكذا ثم ان فعلت كذا وكذا فانا اهدي فلانا ؟ فقال من قال : عليه في ذلك ان يهدي بدنة ان حنث.

وقال من قال : ليس بشيء حتى يقول هو عليّ هدي .

وقالوا: سئل عن رجل جعل على نفسه بدنة ولم يكن عنده بدنة؟ فقال: ان عليه ان يصوم خسين يوما، فان صام ثم وجد بعد ذلك يسارة فلاشيء عليه. وان ترك الصوم ثم وجد يسارة فعليه بدنة.

قال ابو المؤثر: الله اعلم نرى عليه ان يقوم قيمة بدنة ثم يستلم ثمنها برًا ثم ينظر ما بلغ ثم يصوم لكل نصف صاع يوماً فان لم يفعل شيئاً من ذلك حتى يوسر فعليه بدنة ، وفيه قول آخر ؛ من ـ الزيادة المضافة ـ حفظ الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر عمن يقول : انا اهدي كذا وكذا انه لا شيء عليه .

وقال من قال : علي ان اهدي نخلي أو شيئاً من ماله ان عليه ان يهدي بمثل ماحلف عليه.

قال ابو المؤثر: الا ان يكون اكثر من ثلث ماله فانه يهدي عشر ثمنه وبه ناخذ يشتري به بدنة وتنحر في مكة فان لم يبلغ ثمنه بدنة فشاة وان لم يبلغ شاة جعله في طيب الكعبة او خلط في دم أو فرقه على الفقراء اي ذلك فعل أجزى عنه.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: مسلم بن ابي المعلى انه قال: من جعل على نفسه هديا او نذرا على شيء لايقدر عليه ان عتق رقبة او يهدي بدنة قال محمد بن المسبح: من جعل على نفسه هديا او نذرا على شيء لايقدر عليه فعليه هدي الا ماجاء عن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ من جعل ولده عليه نحيرة

فهذا الذي قالوا: يعتق نسمة ويهدي بدنة.

مسألة : وقيل في رجل قال : عليه مائة بدنة فحنث ؟ فان كان ماله كله قيمة مائة بدنة فانها عليه العشر وكذلك ان كان قيمتها نصف ماله ايضا ففيها العشر وان كان ثلث ماله او اقل فهو كله .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل ان كانت اكثر من ثلث ماله ؟ فانها عليه عشر ذلك لاعشر المال والله اعلم . .

قال : يعجبني القول الأول الا ان تكون المائة بدنة بعينها من ماله التي حلف بها فيعجبني القول الآخر.

مسألة: عن ابي علي \_ رحمه الله \_ وعن رجل قال: ان اكلت في منزل فلان شيئا فانا احمله باضراسي الى بيت الله ثم فعل ؟ فها نرى عليه شيئا حتى يقول فعلي ان احمله فان قال ذلك فعليه بدنة.

ومن غيره ؟ قال : وقد قيل يهدي ثمنه اذا حنث.

سألته عن امرأة قالت : ان قلت ان هذه الدار علي هدي الى البيت ان فعلت كذا وكذا ثم حنثت وهي ثمن مالي ؟ قال : اشتري بثمنها عودا فاجعليها في جهازك حتى تصلي به البيت .

فقال: الذبائح افضل.

مسألة : سألت ابا عبدالله قلت : من قال : ان علي هديا الى البيت الحرام ؟ قال : يهدي بدنة أو بقرة أو شاة .

قلت : فان لم يقدر على هذا ؟ قال : ان كان فقيراً قوّمت الشاة ويشتري بثمن الشاة حبا ثم يحسب كم الحب ثم يصوم لكل نصف مكوك بريوما. قلت : فها تكون الشاة ؟ قال : وسطا من الغنم .

وسألته قلت له: فها تقول في الوسط من الغنم أو الدواب ماهي من الاسنان ؟ قال: الشاة تكون جذعة ثم ثنيّة ثم سدسا ثم سبوعا فسكت ساعة ثم قال: الله اعلم.

قلت له : ولا يكون الوسط من الاسنان هي الجيدة والدونة ؟ قال : نعم .

ومن غيره ؛ قال : الذي معنا انه اراد ان الوسطة من الدواب من الأسنان التي تجوز في الشيء الذي يراد به بين الجيدة والردية لانه جيد وردي وبين ذلك فهو وسط.

مسألة: وعن رجل قال: ان اكلت في بيت فلان شيئاً فانا احمله باضراسي الى بيت الله هل له حيلة ؟ قال: فان مثل هذا كرهه المسلمون كان عندهم مكروها مثل هذا الكلام فان كان المنزل الذي فيه منزل والد أو اخ أو عم أو خال فلابدله ان يأكل ويحمل معه هديا الى بيت الله الحرام ان اراد ان يحج والا فليبعث ان لم يحج ولا يحمله باضراسه.



# الباب الحادي عشر

#### فيمن حلف او نذر بالهدي والنذور ومااشبه ذلك

قال ابو المؤثر: الحديث عن النبي ﷺ انه قال: «لانذر على المؤمن فيها لايملك ولافيها لايستطيع ولانذر في معصية الله».

واقول فيمن قال: هذه الدار علي هدي فان كانت الدار له اهدى ثمنها وان كانت لغيره فليهد قيمتها اذا كانت قيمتها ثلث ماله او اقل من الثلث وان كانت تزيد على ثلث ماله اهدى عشرها.

مسألة : وقالوا فيمن جعل ابنه هديا فانه يهدي بدنة فان جعل ابنه هديا نحيرة فلينحر بدنة ويعتق رقبة ؟ قال : والجاموس جنس من البقر (١)

مسألة : وقالوا : لو ان رجلا قال : ان فلانا عليه هدي فانها عليه ان يهدي بدنة وتنحر بمكة .

مسألة : عن ابي المعلى انه من جعل على نفسه هديا او نذرا على شيء لايقدر عليه كان عليه ان يعتق رقبة أو يهدي بدنة .

قال ابو سعيد : معي انه ان نذر بها لايطيق عليه من الأشياء فقد قيل : انه ليس عليه وفاء ولاكفارة.

وقيل: ان عليه الكفارة ولاوفاء عليه فيها لايطيق. ومن جعل على نفسه هديا ولايطيقه في يمين وكان مما لايكون هديا في التعارف واستحال الهدي على معنيين:

(١) تكررت المالة صفحة ٦٤.

اما هدي فيها معروف انه هدي .

واما يمين فتكون عليه كفارة يمين.

مسألة: قال أبو سعيد فيمن يقول لآخر: أنا اهديك او انت على هدي يعني يمينا انه ليس عليه شيء وان قال: ان فعلت كذا وكذا فأنت علي هدي فحنث فمعي ان هديه باطل وانها يقع عليه اسم الهدي نفسه فالهدي اقله شاة واكثره بدنة فان اهدى شاة كان قد اهدى وان اهدى بدنة كان عندي احوط.

واما قوله انا اهديك فان اراد به هديا فهذا يخرج في كلام العرب وان كان لم يرد ذلك الهدي فلايبين في عليه شيء والله أعلم.

وإما اذا جعل نفسه هديا أو بدنة هديا .

فقد قيل: يعتق رقبة ويهدي بدنة.

وقيل : يهدي بدنة .

وقيل : يهدي هدياً .

وقيل : يعتق رقبة او يهدي كبشا وهو اعظم الفداء وبه فدى الله الساعيل من الذبح فلاشيء عندنا افضل ممافدى الله به نبيه عليه السلام .

مسألة : وقيل : اختلف فيمن يقول : انا اهدي فلانا ان فعلت كذا وكذا فانا أهدي فلانا ؛ فقال من قال في ذلك : انه يهدي بدنة ان حنث.

وقال من قال : ليس بشيء حتى يقول هو عليه هدي .

قال أبو المؤثر : حتى يقول عليّ هدي .

وقالوا : سئل عن رجل جعل على نفسه بدنة ولم يكن عنده بدنة ؟

فقال: ان عليه ان يصوم خمسين يوما فان صام ثم وجد بعد ذلك يساراً فلاشيء عليه. وان ترك الصوم ثم وجد يسارة فعليه البدنة.

قال أبو المؤثر: الله اعلم يرى عليه ان يقوم قيمة بدنة ثم يستلم ثمنها برا ثم ينظر مابلغ ثم يصوم لكل نصف صاع يوما فان لم يفعل شيئاً من ذلك حتى يوسر فعليه بدنة وفيه قول آخر . (١)

مسألة: من الحاشية من غير الكتاب قال محبوب: ماكان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة يجزيه بدنة او بقرة او شاة وماكان لايبلغ ثمن شاة فان يطيب الكعبة به فجائز وان تصدق به على الفقراء بمكة فجائز.

قال غيره : من قال : غلامه هدي فليهده فليخدم البيت او ثمنه بدنة والبدنة احب الى .

رجع ؛ الى الكتاب .

<sup>(</sup>۱) تكررت المسألة صفحة ۷۰ .



# الباب الثاني عشر

#### في النذر بالقعود والزيارة

من الزيادة المضافة قلت : فمن نذران يقيل ببيت فلان فمضى ليقيل فلم يجده في البيت ودار في البيت ساعة ثم وقف ولم يُقل فيه وقال في موضع غيره .

قال: ان لم يُقل في البيت فعليه كفارة النذر ان كان دار المقيل اراد به طاعة واما اذا وقف في البيت واستقر فيه فذلك مقيل إذا اراد بدخوله البيت مقيلا لقوله تعالى ﴿خيرٌ مستقرا واحسنُ مقيلاً فمن استقر في موضع فقد قال فيه والله اعلم.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

١١) سورة الفرقان جزء الآية رقم ٢٤ .



# الباب الثالث عشر

### في الزيارة والصلة في النذور

وقال ابوعبدالله في جواب منه: وسألت عن امرأة نذرت ان تكون مع بني فلان ثلاثمة ايام فأتتهم في آخر الليل ثم أصبحت معهم اتعد بذلك اليوم ام لا ؟ فاقول: لاتعد حتى تكون معهم ثلاثة ايام بلياليهن.

مسألة : ومن غيره ؛ قال : وقد قيل تعد به فاذا قعدت يومين غير ذلك اليوم بليلتها ودخلت قبل الصبح اعتدت بذلك .

وقلت: ارأيت ان خرجت من دارهم فزارت مريضا او خرجت في الليل الى قطعة على الباب لتتوضأ او دخلت بستان الدار لحاجة؟ فاما دخولها البستان لوضوء او لغائط وكذلك خروجها الى الضاحية فذلك لايفسد عليها، وان كان ذلك لحاجة غير ذلك فانه يفسد عليها، وكذلك زيارتها للمريض يفسد عليها وتستأنف الوفاء لنذرها.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال ابو علي موسى بن على : فيمن نذر نذرا فله ان يكفره ان لم يفعله فان فعله كان افضل ان كان طاعة ؟ قال : ومن نذر أن يزور فلانا فهات فلان فانه يجنث.

ومن غيره ؛ قال : نعم وذلك اذا توانى بعد ذلك وهو على قدرة من زيارته فان لم يقصر فلا حنث عليه في بعض القول.

وقال من قال : عليه الكفارة على كل حال وإنها يعذر في الوفاء لعدم



# الباب الثاني عشر

#### في النذر بالقعود والزيارة

من الزيادة المضافة قلت: فمن نذر ان يقيل ببيت فلان فمضى ليقيل فلم يجده في البيت ودار في البيت ساعة ثم وقف ولم يُقل فيه وقال في موضع غيره .

قال: ان لم يُقل في البيت فعليه كفارة النذر ان كان دَار المقيل اراد به طاعة . واما اذا وقف في البيت واستقر فيه فذلك مقيل إذا اراد بدخوله البيت مقيلا لقوله تعالى ﴿حَيرٌ مستقرا واحسنُ مقيلاً فمن استقر في موضع فقد قال فيه والله اعلم .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان جزء الآية رقم ٢٤ .



# الباب الثالث عشر في الزيارة والصلة في النذور

وقال ابوعبدالله في جواب منه: وسألت عن امرأة نذرت ان تكون مع بني فلان ثلاثة ايام فأتتهم في آخر الليل ثم أصبحت معهم اتعد بذلك اليوم ام لا ؟ فاقول: لاتعد حتى تكون معهم ثلاثة ايام بلياليهن.

مسألة : ومن غيره ؛ قال : وقد قيل تعد به فاذا قعدت يومين غير ذلك اليوم بليلتها ودخلت قبل الصبح اعتدت بذلك .

وقلت: ارأيت ان خرجت من دارهم فزارت مريضا او خرجت في الليل الى قطعة على الباب لتتوضأ او دخلت بستان الدار لحاجة ؟ فاما دخولها البستان لوضوء او لغائط وكذلك خروجها الى الضاحية فذلك لايفسد عليها، وإن كان ذلك لحاجة غير ذلك فانه يفسد عليها، وكذلك زيارتها للمريض يفسد عليها وتستأنف الوفاء لنذرها.

مسألة : قال الحواري بن محمد بن الازهر : قال ابو علي موسى بن على : فيمن نذر نذرا فله ان يكفره ان لم يفعله فان فعله كان افضل ان كان طاعة ؟ قال : ومن نذر أن يزور فلانا فيات فلان فانه يحنث.

ومن غيره ؛ قال : نعم وذلك اذا توانى بعد ذلك وهو على قدرة من زيارته فان لم يقصر فلا حنث عليه في بعض القول.

وقال من قال: عليه الكفارة على كل حال وانها يعذر في الوفاء لعدم

الوفاء.

ومنه ؛ قال ابوعلي موسى بن موسى : وإن نذر (لعله) ان يزور فلانا على دابة قد سهّاها فهاتت الدابة ؟ فانه يجب ان يكفر وإن زاره . وإن نذر ان يزوره هو وفلان فهات الذي نذر ان يزور معه فانه يحنث. وإن نذر أن يزوره يوم كذا وكذا وكذا أو شهر كذا أو كذا أو وقت كذا وكذا فمضى ذلك الوقت أو اليوم والشهر ولم يزره فيه فانه يحنث .

قلت : فان نذر ان يخرج هو وفلان ان فعل الله له كذا وكذا ففعل له فأبى فلان ان يخرج معه أو غاب ؟ قال : هو (في نسخة) ماحيي فلان فعسى ان يقدم فيخرج معه او يرجع يحنث ان لم يخرج معه.

قال : ومن قال ان فعل الله له كذا وكذا فعليه ان يخرج هو وفلان الى موضع كذا وكذا فخرج هو وحده فانه لايبر.

ومن غيره ؛ قال : نعم قد قيل في هذا كله على ماقال .

وقـال من قال: لاكفارة عليه فيها لايملك ولافيها لايستطيع ولافي معصية الله.

قال من قال: لأوفاء عليه في شيء من ذلك وعليه الكفارة واما فيها يستطيع أو يملك أو ليس بمعصية فعليه الكفارة وان لم يف ولانعلم في ذلك اختلافا.

ومنه وكذلك قال: ولو قال ويخرج على دابة سهاها فخرج ماشيا أو غيرها لم يبر ونحو هذا؟ قال: وكذلك مااشبهه مما يفوت فعله او يفوت الوقت الذي قال انه يفعل فيه لهم أو يفوت الذي يفعل.

مسألة: احسب عن ابي بكر أحمد بن محمد بن بكر وعن امرأة نذرت انها تقعد مع قوم اياما هل لها ان تخرج الى الصلاة وعيادة المريض ؟ وكذلك

ان ارادت ان تقعد بعد الأيام ثم ترجع لقضاء نذرها اتستعد بالايام التي قعدت او لا ؟ فاما المرأة التي نذرت ان تقعد معهم اياما هل لها ان تخرج الى الطهارة او عيادة المريض ، فجائز لها ذلك ، وإما ان تقعد معهم اياما ثم تخرج ثم تعود تقعد معهم تمام الايام فلم نعلم ان ذلك يجزئها .

ويعجبنا انها اذا ارادت ان تقضي نذرها ان تقعد الايام التي حدتها متوالية حتى تنقضي والله اعلم.

مسألة : من ـ الزيادة المضافة ـ قلت : فان نذر ان يزوره ما الزيارة اذا لم يحدّ حدا ولم ينو شيئاً ؟ قال : اقول يصل اليه البيت ويقعد معه يوماً.

قلت : فان كان من لايقعد معه مثل امرأة الى رجل ؟ قال : اذا قعدت في البيت وتمكنت من القعود رأيت انها قد زارته وأجزأ ذلك .

قلت : فان كانت عمن لاتبرز له تدخل البيت او كيف ذلك ؟ قال: يعلمه عنها غيرها انها قد زارته ووصلت اليه وراى ذلك مجزياً لها.

مسألة : وسألته عمن نذر ان يصل رجلا أو حلف ان يصله ولانية له في وصوله متى يبر وماحد الصلة؟ قال : اذا وصل اليه البيت فقد وصله وبر في نذره .

قلت : فان كان له مجلس يعرف به ويوصل اليه فيه مثل مسجد معروف به ووصل اليه في ذلك الموضع ايكون قد وصله ؟ قال : نعم قد وصله ان شاء الله .

قلت له : فان لقيه في الطريق وهو يريد ان يصله في ذلك الوقت فيحدثه ؟ قال : لاحتى يصل اليه في موضعه.

قلت : فانه كان من لاتجب عليه صلته ايجزته ان يكفر نذره ولايصل اليه ؟ قال : نعم ، ولايصل اليه ان شاء الله ، اذا كان بمن لاتجب عليه

صلته.

قلت : فان كان رحما او جارا أو أخاً في الله هل يجزئه ان يكفر نذره ولايصل اليه؟ قال : لا ويجب عليه ان يصله ولم ير له ان يكفر نذره ولايصله.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع.



# الباب الرابع عشر

#### النذور بالخروج الى بلد

سألت أبا محمد الفضل بن محمد الحواري عن رجل قال: ان عافى الله ولدي فعلت كذا وكذا؟ قال: ان كان طاعة فلابد له من الوفاء به. فان كان غير طاعة فكان الذي سهاه خروجا الى بلد فعليه ان يتصدق بقدر مؤونته وكرائه الى ذلك البلد ان اراد الا يخرج وان خرج فعل ماسهاه فلاشيء عليه ، وقد وجدنا في الأثر ان اراد الا يخرج وكان نذر ان يصلي في ذلك البلد ويعمل فيه طاعة فرق كراءه الى البلد وعمل الطاعة في بلده التي نذر عنها .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل انها عليه الكراء اذا نذر ان يخرج الى بلد غير بلده ويفعل شيئاً من الطاعة في ذلك البلد فان شاء خرج فعل ذلك وان شاء فرق كراءه الى ذلك البلد وعمل تلك الطاعة في بلده .

وقال من قال : حتى لايقدر ان يخرج ثم يفرق ان شاء ويفعل تلك الطاعة في بلده.

وقال من قال: ان شق عليه الخروج جازله ان يفعل ذلك ولو قدر على الخروج واما ان كان نذر ان يخرج الى بلد كذا وكذا يعمل شيئاً لغير الطاعة او لغير عمل او لغير معنى انها هو خروج فان شاء خرج فقد بر وان شاء كفر وليس عليه كراء في ذلك وهذا اكثر القول فيها وجدناه.

وقیل له : فرجل حلف او نذر انه یدخل نزوی او نوی ان یسلم

على الامام ؟ فبعض يوجب عليه الحنث وبعض لايوجب عليه الا بالنية.

مسألة: مما احسب عن ابي على ؛ امرأة قالت: اللهم عاف فلانا مما عناه وهي تخرج الى صحار ماشية تصوم فيها يوما ؟ فعليها المشي فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل.

مسألة: ومن جواب الازهر بن محمد بن جعفر: وسألت عن رجل نذر ان يصل صديقا من صحار الى نزوى وهو يخرج من سلوت اليه يسلم عليه وصل ذلك من صحار الى نزوى والذي نذر بنزوى فسلم عليه ؟ فعندي انه يحنث حيث لم يخرج اليه من سلوت كها قال ويكفر نذره على قدر ماقال فان النذور مختلفة.

مسألة: ومن كتاب ابي جابر وكل من نذر ان يخرج الى قرية كذا وكذا ليصلي فيها او يصوم او يصل رحما او غير ذلك من ابواب الطاعة ثم حنث ولم يخرج ؟ فقال من قال: عليه كفارة ماحلف عليه والكراء والمؤونة الى ذلك الموضع يفرقه يتصدق به على الفقراء.

وقال من قال: عليه الكراء لذهوبه يفرقه على الفقراء وليس عليه النفقة لانه كان يستنفق في موضعه وليس عليه في الرجعة لانه ان اراد اقام هنالك وهذا هو المأخوذ به.

وقال من قال من الفقهاء : ينظر فان كانت الكفارة اكثر من كرائه ومؤونته لخرج كفارة حنثه للفقراء ولم يكن عليه غير ذلك وان كان كراؤه في ذهوبه اكثر يخرج ذلك للفقراء وليس عليه غير ذلك . ومن أخذ بهذا الرأي فهو اوسطهن عندي ، وان كان نذر ان يخرج الى تلك القرية يشتري شيئاً او لقاء سلطان او سبب من الأسباب التي ليس هي من الطاعة ثم حنث فعليه في هذا الكفارة لنذره يعطيه الفقراء او يصوم وليس عليه غير ذلك .

مسألة : وقال : لانذر في معصية الله .

وقيل: عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل نذر ان يعتكف في مسجد صحار وهو في الجوف فلم يقدر يخرج ؟ قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بكراثه ذاهبا وليس عليه في الاقبال شيء فان لم يجد مايتصدق فينظر الى سعر البلد فينظر الى قدر الكراء ثم يصوم لكل نصف مكوك بر وثلاثة ارباع المكوك ذرة يوماً.

مسألة: من جواب ابي جابر، محمد بن جعفر: وعمن نذر ان يصح فلان وهو يذهب الى فلان هو وهو الى فلان او الى مسجد او الى موضع قد ذكراه او يذهبان يركبان دابة او يعملان عمل كذا وكذا فهاتت الدابة او خرب ذلك المسجد او كره فلان ان يذهب ؟ فاما ماكان من النذر في طاعة الله فعليه ان يفي به فان فاته ذلك ببعض المعاني من كراهية الرجل ان يتبعه او زال الى الموضع او ضعفه هو عن ذلك فعليه ان يفعل في بلده ماكان اراد ان يفعله في تلك البلاد من الطاعة ويفرق مثل ذلك الكراء في الذهوب.

وقد قال من قال : عليه ان يعطي الفقراء مثل كراثه من المجيء والذهوب ، والنفقة .

وقال بعض : أن نفقته عليه في موضعه وليس عليه الكراء في الرجعة

وقال بعض: ان ذلك عليه وعليه ايضا كفارة النذر. واما مالم يكن من النذر في طاعة فليس عليه الا كفارة النذر اذا لم يفعل وماكان من نذر في معصية الله فلايفي به وعليه كفارة نذره.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن نذر ان يخرج الى بلد فلم يخرج ؟ فينظر كراء ذلك البلد كم هو فيتصدق به على الفقراء فان لم يقدر على الاطعام نظر كراء ذلك البلد كم يكون له من الحب ثم يصوم عن نصف كل مكوك حب بر يوما اذا كان في حد الاياس من الخروج.

مسألة : وعن امرأة قالت : يارب ويامولاي ردعلي ابوي حتى اراهما وإنا اخرج الى قرية كذا لم يدخلها قط عشرة فردهما الله مايلزمها ؟ ان ارادت ان لاتخرج فلتطعم عشرة مساكين . فان لم تجد صامت ثلاثة ايام .

مسألة : وقيل فيمن ينذر الخروج الى بلد فكفر نذره ولم يخرج ان عليه الصدقة مقدار الكراء الى ذلك البلد.

مسألة : وعن امرأة قالت : اللهم عافها وهي تخرج من بيتها شهرا وتنوي الى قرية ولم تعرف اي قرية فعافاها الله مايلزمها ان ارادت ان لاتخرج ؟ فلتصم عشرة الايام او تطعم عشرة مساكين أي ذلك شاءت وان كانت قالت : يارب فلتطعم عشرة مساكين ، فان لم تجد ، صامت ثلاثة ايام.

مسألة : وعن رجل نذر ان يحلف ان يصل الى بلد متى يحنث ؟ فاذا لم يكن عند يمينه او نذره اجل معروف فحتى يصير الى حالة لايقدر على حلول الوصول الى ذلك البلد والله اعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وعن رجل نذر ان يدخل بلدا غير بلده ثم ان السلطان اخذه غاضباً له فمضى به الى ذلك البلد يجزئه ذلك ؟ قال: ان قصد بدخوله عن نذره أجزاه وان دخل البلد مكرها بلا نية لم يجزه ذلك لانه داخل لم يدخل نفسه.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة : من كتاب غدانة بن يزيد وسألته عمن نذر ان يعافيه الله او يرده عن غزو شهده وهو يخرج الى بلد دما يرابط فيه ثم لم يقدر على الخروج او لم يمكنه ان يخرج وثقل عليه الخروج ؟

<sup>(</sup>١) هكذا في اكثر من نسخة .

فقال من قال: يؤمر ان يفي بها نذر فان ثقل عليه ولم يمكنه فلينفق على رجل يرابط عنه بدما وعليه مؤونته كلها وكراؤه ذاهبا وجائياً وعليه هو الكفارة صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين.

قلت : فان لم يسمّ كم يرابط من يوم ؟ قال : فها رابط الرجل فهو رباط وان سمّى اياما فهو ماسمّى .

قلت : فان لم يكن معه ولم يقدر على شيء يبلغه وهو معدم فقير ؟ قال : الله اولى بالعذر فليصم كفارة النذر في منزله وهو دين عليه متى وجد خرج أو أخرج من يرابط عنه.

قلت: ارأيت ان كان نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يخرج الى ارض قد سياها او قرية سيّاها ثم لم يخرج ولم يمكنه الخروج وثقل عليه ؟ فقال: لينظر ماذهب من النفقة والمؤونة والكرى جائياً وذاهبا فليتصدق به على الفقراء.

وقد قال بعض الناس: ليس عليه الاكراؤه ذاهبا وليس عليه كراؤه جاثيا وعليه كفارة النذر صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين وهو نخير في الكفارة والصيام.

وقد قيل : انه لا كفارة عليه اذا اعطى المؤونة.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل ليس عليه المؤونة ولا الكراء جائيا وإنها عليه الكراء ذاهبا وعليه ان يفعل في تلك القرية شيئاً من الطاعة، وإما اذا كان نذر ان يفعل فيها شيئاً من الطاعة انها عليه ذلك كراء وإنها عليه ان شاء وفي وإن شاء كفر ولاكراء عليه.

مسألة: قلت: ارايت ان كان نلر ان يصوم في تلك القرية اياما ؟ قال: فليصم في منزله الايام التي يسمي مع اعطاء ماذكرنا.

وقال من قال : نعم وإنها عليه الكراء ذاهبا والكفارة .

وقال من قال: انها عليه الكراء.

مسألة : قيل له : فرجل حلف أو نذر أنه يدخل نزوى أو نوى ان يسلم على الامام فدخل نزوى ولم يسلم على الامام ، فبعض يوجب عليه الحنث ، وبعض لايوجب عليه بالنية .

مسألة: زادها الشيخ العالم محمد بن عبدالله بن مداد\_رحمه الله\_ وعن رجل نذر ان يخرج الى دما يصلي فيها ثم لم يخرج ولم يتهيأ له ذلك ؟ فعلى ماوصفت فان لم يخرج واراد ان يكفر نذره نظر الى الكراء من بلده الى دما فيفرقه على الفقراء أو يصلي في بلده ويجزئه ذلك ان شاء الله .

وقد قال ذلك بعض الفقهاء من المسلمين والحمد لله رب العالمين.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .



## الباب الخامس عشر

#### النذور بالعافية

وعن مريض قال: اللهم عافني من هذا المرض وإنا افعل كذا وكذا فعافاه الله من مرضه ؟ قال: يفعل ماقدر وإن لم يفعل فعليه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين.

وقال الوضاح بن عقبة : يفعل ان يكن به لله فان لايفعل يكفّر.

قال ابو سعيد : وقد قيل اذا كان النذر في معصية الله فلاوفاء به .

وقد قيل عن النذر: فيه الكفارة.

وقيل : لاكفارة وإذا كان في طاعة فقد قيل : لاوفاء دونه الا ان يعجز ولايطيق فاذا لم يطق : \_

فقد قيل: عليه الكفارة.

وقيل: لاكفارة، واذا كان النذر في غير طاعة ولامعصية فعندي انه قيل عليه الوفاء به الا ان لايطيق وهو بمنزلة الطاعة.

وقيل : هو يخير ان شاء وفي به، وإن شاء كفر فيها عندي .

مسألة : ومن نذر على فعل شيء ان صح فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلاممسك فيها أرى والله اعلم.

مسألة : قلت : فان نذر في شيء من الطاعة على صحة عليل

وبرىء وفي عقله نقص او في قلبه ضعف لم يكن قبل العلّة هل يسقط عنه النذر؟ قال : عندي انه قد برىء وعليه الكفارة ان يكن له نية في شيء بعينه.

وقد قيل: في النية في الايهان بالاختلاف.

وقيل: ان ذلك له وعليه.

وقيل : لا له ولا عليه .

وقيل : عليه ولا له .

سألت ابا معاوية : عن امرأة نذرت ان تعافى ابنها وان تبذر عليه جوزا أو سكرا فعوفي ؟ قال : تصدق به على الفقراء او ثمنه.

ومن غيره ؛ وكنا نرى والدي ابا معاوية \_ رحمه الله \_ رأى هذا القول الآخر الا وقد راى النذر من المعصية فلم يجعل ذلك وفاء ولاكفارة لانه لوكان لامعصية ولا طاعة كانت في الحيار أن شاءت كفرت ولو كان طاعة لم يكن لها عذر عن الوفاء الا من يعجز واذا كان النذر معصية فلاوفاء به، وقد قيل فيه الكفارة.

وقد قال من قال : لاكفارة ولاوفاء فقد نرى ابا معاوية جعله من اسباب المعاصى والله أعلم.

قال غيره ؛ ويعجبني ان كان لها في النذر نية في حين النذر ان يكون عليها الوفاء به ، وان كان نيتها فيه رياء او لمعنى فاسد فهو كها قال وان لم تكن لها فيه نية فان شاءت تفي تصرف نيتها الى وجه من وجوه الطاعات وان شاءت كفرت نذرها ولم تف.

مسألة : وعن امرأة نذرت ان تنثر على ابنها جوزا او سكرا ؟ قال : يكره النذر ولكن لتصبّه عليه صبا. مسألة: وعن امرأة نذرت ان تنثر على ابنها جوزا او سكرا؟ قال الأعور (١): اما جابر فكان لا يرى عليها باسا ان تبذره عليه واما انا احب ان تتصدق به على المساكين.

مسألة : وعن ابي علي \_ رحمه الله \_ وعن رجل نذر على ولده أن هو عوفي أن ينحله شيئاً من ماله ؟ قال : أن نحله شيئاً من ماله جاز له وأن لم يحرز وكان الأب يأكله ؛ كذلك قال سليهان بن عثمان : ولمسعدة بن تميم ؛ لا حتى يحرز .

وقیل لهاشم : فان اوصی له به ؟ قال : سواء اعطاه فلم یحرز فاکله حتی مات واوصی له به عند موته .

مسألة: ومن جواب ابي علي الازهر بن محمد بن جعفر وعن امرأة قالت: اللهم عاف والدتي وإنا لااغزل شهرا فافاقت من علتها وسكن الاذى وهي لاتقدر ان تقوم بنفسها حتى ترفع وتجمع الصلاتين فاخذت الام مغزلا فغزلت شيئاً. قلت تحنث ام لا ؟ فعلى ماوصفت فلم تعاف والدتها ولاارى عليها حنثا والله اعلم. حتى تصح وتقوم بنفسها ثم ان غزلت فعسى ان تكون عليها الكفارة.

مسألة : ومن نذر أن يبذر جوزا أو سكرا على أحد ؟ فليجمع عليه الناس فلينشره عليه وهو حوله فياكلوه ويصنعوا به ماشاءوا.

<sup>(</sup>١) هكذا في اكثر من نسخة .



### الباب السادس عشر

#### فيمن نذر ان يفعل شيئاً

واذا نذر الانسان في معصية الله فلا نذر عليه قلت: فان نذر ان يمش ابنه فهسويدعو اللعابين كيف يفعل هذا ؟ قال: يطعم ذلك الطعام الفقراء أو ينظر الى قيمته ان لم يرد ان يعمله فينظر قيمته ويفرقه على الفقراء ولانذر عليه.

مسألة: صبي مرض فقالت والدته: يارب ان يصح من مرضه وانا ادخل به المسجد الكبير؟ فعوفي من علته ماشاء الله ثم مرض مرضا ثانيا ومات ولم تكن دخلت به المسجد الكبير فعوفي من علته كها نذرت مايلزمها اذا لم تكن نذرت بصلاة او فعل معروف في المسجد؟ قال: ارى وجوب ذلك ان كانت عارية من بعل فان كانت ذات بعل لم يلزمها الوفاء بنذر تخرج فيه من بيت زوجها باذنه حين نذرت وبالله التوفيق.





# الباب السابع عشر

#### فيمن نذر بفعله او فعل غيره أو على فعل غيره

وعن امرأة نذرت قالت : يارب تأنسني باخي وانا وابني نذهب الى الحاكم كيف تفعل ؟ قال : ان يذهب معها اخوها فلا نذر عليها فيها ولتذهب هي وابنها ان ارادت وان لم تذهب فلتكفر نذرها عشرة مساكين تطعمهم فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام .

قلت : فليس لها ان تفرق كراءها ذاهبة ؟ قال : لا انها ذلك فيمن نذر أن يخرج الى بعض القرى يصوم فيها او الى مسجد في قرية فليعتكف فيه .

قال : قال محمد بن محبوب : يعتكف في بلده ويفرق كراءه ذاهبا ان لم يرد ان يخرج وكذلك يصوم في بلده ماجعل على نفسه ويفرق كراءه ذاهبا ان لم يرد ان يخرج.

مسألة : وقال محمد بن محبوب : سئل عن رجل نذر ان يخرج هو وفلان الى بلد ؟ فقال : يخرج هو وليس عليه ان يخرج الرجل معه .

مسألة: وسئل عن رجل نذر ان يعافِه الله من مرضه وفلان يعطيه مائة درهم ، فلما عوفي طلب الى الرجل المائة فأبى ان يعطيه ؟ فقال: عليه كفارة نذره.

قال: وقلت لمحمد بن محبوب: اليس انه قد قيل انه لا نذر فيها لا يملك ؟ انها ذلك ان يقول اللهم عافني من مرضى وغلام فلان حر فهذا نذر فيها لايملك ولاكفارة عليه والله اعلم.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل لاكفارة عليه فيه ولافي الثاني.

وقال من قال : عليه الكفارة في الأول وفي الثاني.

مسألة : وقال هاشم في الذي يقول : يارب أمني وانا افعل كذا وكذا ولله وله ولا على ؟ فقال : ان موسى قال : وانا علي كله سواء .

وقال بشير : حتى يقول : وعليَّ ان افعل كذا وكذا .

مسألة: وبما يوجد عن ابي عبدالله وعن رجل نذر ان يعاف الله ولده وهو وفلان يذهبان الى قرية يصومان فيها يوما فلم يقدرا على الخروج جميعاً فخرج الذي نذر وكره الآخر ان يصحبه فانه يجزئه وليس له ان ينذر على الناس الا ان يقول أخرج بفلان فان عليه كراءه ذاهبا ولم نر عليه النفقة في الذهاب الا ان يكون يذهب في سفره اكثر مما يذهب في البيت فانه يحسب مع الكراء ويتصدق به ويصوم عمن نذر عليه يوماً.

مسألة : قلت فان نذر ان يخرج هو وفلان ان يفعل الله له كذا وكذا وفعل له فأبى فلان ان يخرج معه او غاب ؟ قال : هو في فسحة ماحيي فلان فعسى ان يقدم فيخرج معه أو يرجع يحنث ان لم يخرج معه .

قال : ومن قال : ان فعل الله كذا وكذا فعليه ان يخرج هو وفلان الى موضع كذا وكذا فخرج هو وحده فائه لايبر.

ومن غيره ؛ قال : نعم قد قيل في هذا كله على ماقال .

وقال من قال : لاكفارة عليه في شيء مما لايملك ولايستطيع ولافي معصية الله . وقال من قال: لاوفاء عليه في شيء من ذلك وعليه الكفارة، واما فيها لايستطيع او يملك وليس بمعصية فعليه الكفارة ان لم يف ولانعلم في ذلك اختلافاً.

مسألة : وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ : في رجل نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو وفلان يفعلان كذا وكذا فابى الآخر أن يفعل ؟ فقال من قال : وفي هذا ان عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه.

وقال من قال: لاكفارة عليه ويفعل مااستطاع من ذلك وليس عليه عندي ان يسأل الآخر ان يساعده لان ذلك يخرج من طريق الوسيلة لقول النبي ﷺ: «لانذر على المؤمن فيها لايملك ولافيها لايطيق».

قيل له: فان قال مجيبا لقوله: نعم بعد قوله هذا أو فراغه فيها نذر هل يجب عليه لقوله لعله اراد نعم ان يفي بها نذر الآخر؟ قال: لايبين لي ان قوله في هذا نعم ان يلزمه ان يفعل مانذر الأخر لانها انها الايهان بالالفاظ والنية والقصد.

مسألة: وسألت عن رجل قال: اللهم افعل لي كذا وكذا وإنا وفلان نفعل كذا وكذا وإنا وفعل نفعل كذا وكذا فلم يفعل فلان أو فعل فلان أو فعل فلان وهو ذلك فقد بر ولانعلم في ذلك اختلافاً، وإن لم يفعل فلان ذلك وفعل هو؟ فقال من قال: عليه كفارة نذره.

وقال من قال : لا كفارة عليه لانه لايملك ذلك ولانذر عليه فيها لايملك وهو احب الى .

مسألة: عن ابي على أحسب عن الحسن بن أحمد فيمن نذر على غائب انه يسلم او مريض انه يصح وهو يعطيه كذا وكذا المنلورعليه ان يعطيه الناذر فلم يفعل مايلزم الناذر؟ فعلى هذه الصفة فلا كفارة عليه لانه لاندر عليه فيها لا يملك.

مسألة: مالك بن غسان واما من قال: اللهم يصح فلان من مرضه وهو يهب لي كذا؟ فصح المريض وأبى ان يعطيه شيئاً فعليه صيام عشرة ايام لقوله (اللهم) وليس له ان يحلف على الناس ولاينذر عليهم. ان يفعلوا كذا وكذا.

مسألة: وسألته عن رجل نذر أن يصح أبنه من مرضه فله عليه عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت فأوصى أن يعطي أبنه ماكان نذر له في حياته ؟ فقال: أن ذلك من الثلث وذلك في قول أبن عثمان.



## الباب الثامن عشر

#### فيمن نذر ان يعطى ولده شيئاً

حفظ مبشر عن ابي علي في رجل يقول : انه كان عليّ لولدي فلان نذر وفيت له في شيء من ماله ؟ فقال ابو علي : ان ذلك جائز .

مسألة : واذا قال رجل عند الموت : إني كنت نذرت ان يعاف ابني وأنا أعطيه كذا وكذا ، وقد اعطيته فهو جائز .

مسألة : وسألته عن رجل نذر ان صح ابنه من مرضه فله عليه عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت فوصى ان يعطى ابنه ماكان نذر له في حياته ، فقال : ان ذلك من الثلث وذلك في قول أي عثمان .

مسألة: وعن رجل مرض ولده فنذر إن عوفي ولده ان ينحله قطعة من ماله فعوفي فنحله والغلام صغير لم يحزر وأكلها الأب حتى مات ؛ فقال ابو عثمان: هو له لانه نذر، وماكان من النذور فهو جائز.

وقال مسعدة: لا ؛ حتى يحرز

قیل لهاشم : وإن أوصى له به ؟ قال : سواء اعطاه فلم يحرز وأكله هو حتى مات أو أوصى له به بعد موته .

مسألة : وعن موسى بن علي فيمن نذر على ولده ان يصح ويعطيه عبده وكان ذلك فاعطاه عبده وللعبد زوجة هل للوالد ان يطلقها ؟ قال :

ان الطلاق موقوف الى بلوغه والطلاق للغلام وليس للوالد الا ان تكون عطية شرط فانه يرجع ويطلق.



## الباب التاسع عشر

#### في نذر العبيد

وقلت في مملوك نذر ايجب عليه كها يجب على الحر في الحنث ؟ فعلى ماوصفت فليس معنا في هذا حفظ الا انه قد جاء الاثر عن النبي ره أنه «لانـــذر على المؤمن فيها لايملك ولافيها لايطيق ولانـذر في معصية الله» وقال الله تبارك وتعالى : ﴿عبداً مملوكا لايقدر على شيء﴾(١).

فتأول ذلك المسلمون انهم قالوا: لايملك نفسه فها دون ذلك مما يجب عليه ولانما يجب له ومن ذلك انه لا يجوز طلاقه ولاظهاره ولا الايلاء الا باذن سيده.

وقد قالوا: ولو ان الحر نذر فيها لايملك لم يكن عليه الوفاء بذلك ولا اختلاف بينهم في ذلك انه ليس عليه الوفاء بهالايملك.

وقال من قال: انه عليه كفارة نذره.

وقال من قال : لاكفارة عليه اذا لم يملك ذلك فليس عليه كفارة نذره .

واكثر القول انه لاكفارة عليه. ولاوفاء بنذر اذا نذر فيها لايملك، كذلك العبد لايملك شيئاً من أمره ولايلزمه فيها لايملك لانه لايملك شيئاً من امره فالذي يقول: ان عليه كفارة النذر اذا لم يجب عليه النذر يرى على العبد اذا لم يجب عليه الوفاء بالنذر الكفارة ولايرى عليه الوفاء بالنذر. (١) سورة النحل جزء الآية رقم ٥٥

والذي لايرى على من نذر فيها لايملك كفارة ولا وفاء ، فلايرى على العبد الكفارة ولاوفاء وهو اكثر القول وهو الذي يروى عن محمد بن محبوب \_ رحمه الله \_ والله اعلم بالصواب .



### الباب العشرون

#### فيمن نذر على انسان بشيء

وسألته عن نذر الجوز هو للناذر او للمنذور عليه ؟ قال : هو على ماتجري به العادة من فعل الفاعل له في حين ذلك الفعل، فان كان التعارف بين الناس في مثل ذلك الفعل انه يقصد به المفعول له على وجه الهدية والعطية فهو للمنذور عليه .

وإن كان ذلك مما تجري به العادة ان ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور عليه فهو على ذلك ويجوز من ذلك ماجرت به العادة بين الناس ومضى عليه التعارف.





## الباب الحادي والعشرون

#### النذر بالحيوان والانسان وما اشبه ذلك وفي الوفاء بالنذر

سألت ابا عبدالله \_ رحمه الله \_ عن رجل نفرت عليه دابته فنذر ان ياخذها وهو يفعل كذا وكذا فامكنته منها ان يأخذها فلم يأخذها وباعها أو وهبها ؟ قال : لابأس عليه لانه لم يفعله بأخذها.

مسألة : وعن امرأة كان إخوها غائباً فنذرت ان رأت اخاها ان ترعى الغنم شهرا ؟ قال : لا ترع الغنم ولتصم شهراً.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : اذا كان ا لنذر في معصية الله فلاوفاء به . واختلف في الكفارة .

فقال من قال: عليه الكفارة.

وقال من قال: لاكفارة عليه.

واذا كان النذر في طاعة الله فلاوفاء به دون ان يفعله، واذا كان لا طاعة ولا معصية : \_

فقد قال من قال : عليه الوفاء به الا أن يكون معصية .

وقال من قال : اذا لم يكن طاعة ولامعصية فان شاء وفي به وان شاء كفّر نذره ، ولايفي به . وإذا كانت الدعوة فيها تخرج فيها المرأة فتعصي فيها الله فلها الخيار ان شاءت وفت بذلك وإن شاءت كفرت نذرها وإن كانت تدخل في معصية بخروجها وتعصى الله فيه فلا وفاء عليها بذلك وعليها الكفارة .

وان كانت ليس من الطاعة ولامن المعصية فلها الخيار.

وإن كانت من الطاعة فلاوفاء لها دون أن تفعل مانذرت عليه.

مسألة: وقال ابو عبدالله محمد بن محبوب \_ رحمه الله \_: ان كان من نذر في طاعة الله فعليه ان يوفي به وماكان في معصية الله فكفارته افضل من القيام به.

مسألة : وسألته عن رجل نذرت امه لترعين الغنم شهرا ؟ قال : تطعم ثلاثين مسكينا فهو خير لها.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل ان لم ترع الغنم كفرت نذرها وليس عليها غير ذلك.

وقال من قال : ليس عليها كفارة ايضا لانها نذرت على مالاتملك. ومن غيره ؛ قال : وقد وجدنا الاثر بالوفاء بالنذر .

فقال من قال من المسلمين: انه ماكان من النذر فيه الطاعة في طاعة الله فليس له كفارة دون الوفاء به وان كان النذر لاطاعة ولامعصية.

فقد قال من قال : لانذر في معصية الله انه مخيّر بين الوفاء او يكفر نذره.

وقال من قال : عليه الوفاء به اذا لم يكن معصية ان يفي بنذره . وإذا كان معصية .

فقد قال من قال: لانذر في معصية الله ولاوفاء في ذلك ولاكفارة.

وقال من قال: لاوفاء بنذر في معصية الله ولاعليه الكفارة.

مسألة : وكذلك قال : قيل من نذر على مالايمكن (١) فانه يحنث ويكفر يمينه .

مسألة : ومن جامع ابن جعفر \_ من الزيادة المضافة \_ وكل من نذر فيها لايملك وفيها لايطيق فليس عليه الوفاء به ولاكفارة عليه .

وكل من نذر في معصية الله فليس له الوفاء ولاكفارة عليه .

وقيل: عليه الكفارة.

وجدت فيمن نذر في شيء لامعصية فيه ولاتصح له طاعة مثل قعود في منزل او وقوف الى موضع لايصح ان فيه طاعة ولامعصية فله الخيار ان شاء كفّر نذره ولم يوف به، ولو كان عليه قادرا وان شاء وفي به مالم يكن ذلك النذر معصية.

وقال من قال: ان عليه ان يفي به اذا لم يكن معصية.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال ابو علي موسى بن موسى من نذر نذراً فله ان يكفره ان لم يفعله وان فعله كان افضل من الطاعة ان كان طاعة ؟ قال: وتفسير ذلك ان يقول: ان عافى الله فلانا اعتكف في مسجد قرية كذا وكذا يوما فله ان يصوم يوما مكان ذلك اليوم ويتصدق بمثل مؤونته وكرائه الى ذلك البلد ويكفر يمينا اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

قال : وكذلك في جميع النذور .

قلت : فمن نلر نلراً في غير طاعة ؟ قال : يكفر ولايفعله فان كان في طاعة الله فليفعله فان لم يفعله كفر

<sup>(</sup>١) نسخة (يملك)

قلت : ومن ذلك ان يقول : ان فعل الله كذا وكذا قتل فلانا او ضربه أو عمل شرابا جمع عليه لعباً ونحو هذا ؟ قال : نعم .

قلت : فان قال ان فعل الله كذا وكذا عمل طعاما وجمع عليه من ياكله من سمى او لم يسمّ ففعل الله له ذلك ؟

ومن غيره ؛ قال : لم نجد لهذه المسألة جوابا والذي معنا انه يعمل ذلك الطعام ويجمع عليه الفقراء وان حضر ذلك غير الفقراء مالم يرد رياءً أو مكافأة ، أو اتخاذ يد فذلك جائز اذا جمع عليه من يأكله واراد بذلك الوفاء بنذره ان لم يكن حل في ذلك حلاً.

ومنه قلت : فان لم يفعل ؟ قال : يكفِّر.

قلت : فعليه ثمن الطعام ؟ قال لأخ : نعم .

قلت : فان قال : ان يفعل الله له كذا وكذا تصدق بهائة درهم ؟ قال : يتصدق بهائة درهم .

قلت : فان قال : فان فعل الله له كذا وكذا خرج من قريته وبلده ففعل ؟ قال : يخرج .

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله الى حامد بن عامر : والذي عندنا ان من نذر في شيء من الطاعة فعليه الوفاء به فان وقت وقتا انه يفعله الى ذلك الوقت فجاز الوقت ولم يفعله فعليه ان يفى بها قال والكفارة .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل اذا لم يقصر الا من عذر فانها عليه الوفاء ولاكفارة عليه .

مسألة : وعن امرأة نذرت ان لاتطلب من عند قوم حاجة فكان مانذرت عليه ثم طلبت اليهم حاجة ناسية لنذرها هل تحنث ؟ قال : معى

انه قد قيل انها تحنث وهو معي اكثر القول .

وقيل: انها لاتحنث.

قلت له : وهل قيل انها لاتحنث اذا امرت من يطلب لها حتى تكون هي الفاعلة ؟ قال : معي انه قد قيل ذلك.





### الباب الثاني والعشرون

#### في المعتكف متى يدخل المسجد

من ـ الزيادة المضافة ـ قال المضيف : هذا ما اختصرته من الرقعة السابعة عشرة سألت ابا معاوية عزان بن الصقر عمن نذر ان يعتكف يوما متى يدخل المسجد ؟ قال : يدخل قبل الفجر .

قلت : فان نذر ان يعتكف يومين أعليه يومان وليلتان ؟ قال : عليه يومان وليلة يدخل قبل الفجر وذلك اليوم ثم الليلة الثانية.

قلت : فان نذر ان يعتكف عشرة ايام متى يدخل ؟ قال : يدخل قبل الفجر فيعتكف ذلك اليوم ومابعده حتى يتم تسع ليال وعشرة ايام .





### الباب الثالث والعشرون

#### فيها يجوز للمعتكف فعله

قلت : فهل للمعتكف ان يسف او يخيط او يعمل شيئاً من اعمال العلى الدنيا ؟ قال : لا .

قلت : هو مكروه ؟ قال : هو مكروه ايضا اعمال اهل الدنيا للمعتكف وغيره.

قال المضيف: لعله يعني في المسجد.

قلت : فهل للمعتكف ان ينسخ الكتب ؟ قال : نعم .

قلت : فهل له ان يتحدث ويضحك ؟ قال : ينبغي للمعتكف ان يقرأ ويصلي ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك فان هو لغا فلا شيء عليه.

قلت : فان كذب فهل ينقض كذبه اعتكافه ؟ قال : يستغفر ربه وارى اعتكافه جائزا ان شاء الله .

قلت : وهل يأمر بضيعته وهو معتكف ؟ قال : نعم .

قلت : فان خرج يتوضأ وكلمه احد ؟

قال: يكلمه ان شاء ولايقف عنده.

قلت : وقف وكلم رجلا وهو خارج من المسجد ؟قال : اذا قضى اعتكافه وقف بالمسجد بمثل ماوقف مع الرجل.

قلت : فهل له ان يخرج على الجنازة ؟ قال : قد قيل يخرج على الجنازة التي يلي الصلاة عليها وقيل يخرج على جنازة والد أو ولد .

قلت : فان مات ابوه وله اخ هو اكبر منه واعلم واولى بالصلاة منه او ماتت امه ؟ قال : لاارى بأساً ان يخرج على جنازة ابيه ، ولقد قال : ويخرج ايضا على جنازة اخيه وابن عمه اذا كان هو يلي الصلاة عليها.

قلت : وإذا خرج يأمر ولايصلي ؟قال : أن شاء فعل ذلك .

قال : ويجلس حتى يدفن ولايجلس للتعزية .

قلت : فان جلس حتى عزى ؟ قال : ارى أن يجلس اذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزّي .

قلت : فهل له ان يفطر في منزله ؟ قال : لا ؛ يفطر في المسجد ويتسحر في المسجد .

قلت : فهل له ان يدخل تحت سقف بيت ؟ قال : نعم لابأس مذلك.

قلت : فهل له ان يتعمم ويتسرول ويلبس القميص ؟ قال : نعم لاباس بذلك .

قلت : فهل له ان يأخذ من اظفاره وشاربه وشعر رأسه ؟ قال : لابأس .

قلت: فهل للمعتكف ان يجلس في صرحة المسجد؟ قال: سمعت انه يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى بصلاة الامام اذا صلى في والج المسجد.

قلت له : ومن نوى ان يعتكف يوما او اياما اعليه واجب ذلك ؟

قال : لا . وإن فعل فهو افضل ولاارى بأساً أن يصلي معهم حيث صلوا من صرحة المسجد .





## الباب الرابع والعشرون

#### في ذكر المساجد للاعتكاف

قلت له: فان نوى ان يعتكف في مسجد عند نذره فتوانى حتى انهدم ذلك المسجد وبني قصده مسجد آخر ؟ قال: يعتكف فيه او في غيره وعليه الكفارة لانه لم يعتكف في الذي نوى الاعتكاف فيه في نذره.

قلت : فان هدم ثم وسع ايعتكف ويجلس في سعته التي وسّع ؟ قال : هوزيادة وليس هو من المسجد وانها هوزيادة في الأول .

قال: إذا زيد فيه لم أر عليه اكثر من ان يعتكف فيه فان اعتكف حيث كان الاول كان احب الي. وان جلس في مقدمه أو مؤخره بحيث تجوز فيه الصلاة، وان لم يكن من الأول لم أر عليه بأساً ان شاء الله.





# الباب الخامس والعشرون في اعتكاف المرأة

قلت : فالمرأة في الاعتكاف بمنزلة الرجل ؟ قال : نعم الا ان المرأة لاتعتكف الا برأي زوجها والرجل يعتكف وان كرهت زوجته اذا خلف معها مايكفيها من مؤونتها ؟

قلت : فاذا نذرت المرأة ان تعتكف شهرا فحاضت وقد اعتكفت . اياما قبل ان يتم الشهر ؟ قال : ترجع الى منزلها ايام حيضها فاذا طهرت رجعت الى اعتكافها حتى تتم شهرا .

قلت: فان نذرت ان تعتكف شهراً او هذا الشهر وهذا اليوم فاعتكفت اياما من ذلك الشهر او بعض ايامها او يومها ذلك فجاءها الحيض ولم تتم ؟قال: ترجع الى منزلها فاذا طهرت أتحت ما بقي عليها من شهرها او من أيامها وتصل. ايام حيضها بشهرها او ايامها ولاتقطع بينهن وهى طاهرة وكذلك اليوم اذا حاضت فيه ابدلت.

قلت : فهل عليها كفارة نذرها ؟ قال : لا وليس هو بأشد من شهر رمضان.

قلت : فان طهرت ولم تبدل ایام حیضها متصلاً باعتکافها وابدلت بعد شهر آخر او شهرین ؟ قال: اری علیها الکفارة .

قلت: فان نذرت ان تعتكف شهرا من غير مسمى فقطع عليها ايام

حيضها فلم تصلها اذا طهرت من الشهر الثاني ؟ قال : عليها اعتكاف شهر كامل ولاكفارة عليها.

قلت : فان نذرت ان تعتكف ايام حيضها ؟ قال : الااعتكاف عليها ولاكفارة عليها ولاشيء عليها.



## الباب السادس والعشرون

#### مسائل شتى في الاعتكاف

قلت : فهل لزوج المرأة الا يأذن لها اذا استأذنته فاخبرته ان عليها اعتكافا بنذر او يمين ؟ قال : نعم له ذلك ان شاء اذن لها وان شاء لم يأذن لها ويأذن لها احب الي اذا كان عليها نذر، واما ان كان تطوعا فها احب للمرأة ذلك وجلوسها في بيتها أفضل والله اعلم.

قلت : فمن نذر ان يعتكف في منزله اذا نذر باعتكاف وقوله في منزله او منزل فلان ؟ قال : عليه ان يعتكف في المسجد اذا نذر باعتكاف وقوله في منزله او منزل فلان فذلك ليس شيئاً والله اعلم .

قلت: فهل للمعتكف اذا خرج يتوضأ للفجر ان يتسوك ؟ قال: اما وهو لعله اراد ما ان يتسوك وهو يمشي الى الماء فليس بذلك بأس، واما ان يجلس يسوك لاغير ذلك فلايتوضأ ويرجع.

قلت: فاذا كان لاينقطع عنه البول الا بعد ساعة ايستبرىء خارجاً من المسجد؟ قال: نعم، لابد له من ذلك وان يتسوك وهو يستبرىء فذلك جائز ان شاء الله.

قلت : هل للمعتكف ان يتزوج او يزوج ؟ قال : نعم . وهو في مسجد اعتكافه .

قلت : فهل للمعتكف ان يشتري طعامه ؟ قال : نعم ؛ لابد له من ذلك الا ان يكون له احد يبلغه إياه الى المسجد اذا وجد من يبلغه، واما اذا لم يجد فلابد له من ان يشتري طعامه.

قلت : ويعالجه ؟ قال : نعم ويعالجه.

مسألة: ومنها وسألته عن المعتكف اذا رأى صبيا يريد ان يسقط في بثر والبئر خارج من المسجد، وكذلك ان سمع صائحاً يصيح بالمسلمين هل له ان يذهب اليه ؟ قال: نعم فينقذه من القتل وكذلك الصبي ينقذه من الهلاك الذي يخاف عليه، وأقول يجلس في المسجد بعد ان يقضي اعتكافه بمثل ماخرج واحتبس متصلاً باعتكافه ولا يقطعه.

قلت: فاذا كان انقضاء اعتكافه دخول الليل وانها خرج في ذلك الأمر بالنهار ايجلس بقدر ذلك بالليل ام حتى يكون من الغد؟ قال: يجلس في الليل ان والى انقضاء اعتكافه الليل وان والى انقضاء اعتكافه النهار جلس في النهار.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع.



## الباب السابع والعشرون

#### في النذر بالاعتكاف واليمين

وسألته عن رجل قال لقوم في المسجد : عليّ نذر ان اعتكف على حد المزح يلزمه اعتكاف ام لا ؟ قال : نعم .

قلت : فكم يلزم هذا الرجل من الاعتكاف وانها قال علي اعتكاف ولم تكن له نية ؟ قال : يوم .

قلت : هل له ان يبرز يتكلم ويأمر بضيعته ؟ قال : لا .

قلت : فهل له ان يجلس من المسجد حيث شاء ؟ قال : من حيث تجوز الصلاة خلف الامام اذا كان في المحراب.

مسألة : وعن امرأة نذرت ان تصوم في ارض أو تعتكف فكره زوجها فعليها ان تطعم كل يوم مسكينا وتصوم في منزلها والله اعلم.

واما هو فان ذلك لازم له الا من عذر فليعتكف في ارضه ولينفق قدر مايلزمه من المؤونة الى تلك الارض.

مسألة : اخبرنا الحواري بن محمد عن ابي عثمان انه افتى فيمن يخَرج الى قرية فيعتكف في مسجدها فيشق عليه ان ينفق في المساكين الكراء والمؤونة ويعتكف في بلده في المسجد.

قال ابو المؤثر : قال محمد بن محبوب فينفق الكراء على المساكين ذاهبا لاغيره، واما الكفارة فالله اعلم ماابرته منها. ومن غيره ؛ قال : وقد قيل ان عليه الكفارة .

وقال من قال: لاكفارة عليه، ويوجد ذلك عن ابي عبدالله انه لاكفارة عليه في النذر.

وقال من قال: ان كان الذي يعطي من الكراء بقدر الكفارة والا فعليه الكفارة، واحسب انه قول آخر انه يعطي ماينقص من قدر الكفارة من الكراء الذي ينفقه على الفقراء تمام الكفارة وليس عليه غير ذلك.

مسألة : وعن امرأة نذرت ان تعتكف في اربع قرن المسجد ؟ فإني ارى ان تعتكف في كل قرنة يوما وتصوم وتدخل قبل الفجر وتخرج اذا غابت الشمس.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان تعتكف في المسجد الجامع شهرا فاخذت بغرامة فلم تستطيع ان تظهر على الناس ؟ قال: تعتكف في مسجد تأمن فيه.

مسألة: وقال ابو مروان في امرأة نذرت فقالت: اللهم اشفني من هذا المرض وإنا اعتكف في مسجد قد سمت به واصوم فعوفيت فلم تعتكف حتى ماتت ؟ فقال ابو مروان: يطعم عنها عشرة مساكين.

مسألة: ومن كتاب اي جابر، وقيل عن اي عبدالله محمد بن محبوب ـ رحمها الله ـ: في رجل نذر ان يعتكف في مسجد صحار وهو في الجوف فلم يقدر يخرج ؟ قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بقدر كرائه ذاهبا وليس عليه في الاقبال شيء، فان لم يجد مايتصدق به فينظر الى سعر البلد فيحسب بقدر الكراء ثم يصوم لكل نصف مكوك برّ يوماً أو ثلاثة ارباع المكوك ذرة يوماً.

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ؛ ومن نذر ان يعتكف شهرا في

مسجد فانه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الشمس من اول ليلة من الشهر، وإن نذر ان يعتكف إياماً أو يوماً محدودا أو غير محدود فإنه من حيث يطلع الفجر من ذلك اليوم وهو في الموضع الى ان تغرب الشمس ليستتم الايام الذي نذرها.

مسألة : من ـ الزيادة المضافة ـ من الرقعة عن ابي معاوية وسألته عمن نذر ان يعتكف شهر ذي الحجة كيف يصنع بيوم النحر ؟ قال : لااعتكاف في يوم النحر .

قلت : فهل عليه ان يبدل مكانه ؟ قال : لا .

قلت : فان نذر ان يعتكف يوم الجمعة او يوم السبت وهو يعلم انه يوم النحر او الفطر؟ قال : لاشيء عليه .

فان نذر ان يعتكف يوم الجمعة وهو لايعلم انه يوم نحر او يوم فطر فوافق ذلك ؟ قال : يعتكف يوما مكانه ولاكفارة عليه .

قال المضيف : والقول في الاعتكاف كالقول في النذر بصيام الايام فيها عندي والله اعلم .

رجمع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة: وعن ابي علي الحسن بن احمد ـ رحمه الله ـ وعن رجل نذر ان يعتكف في مسجد النساء ان يعتكف في مسجد النساء الصغير الذي يلزمه ام لا ؟ قال: بين في ذلك مثابا عليه. فذلك الى نيته فان كانت له نية وفعله نيته على بعض القول فان ارسل القول ارسالا كان اعتكافه بهذا المسجد المشهور بهذا الاسم وان كان كله مسجدا واحدا فالذي يؤمر ان يقعد المعتكف من المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام اذا قعد في المحراب، وقد عرفت فيمن نذر الى مسجد العباد ان النذر يكون المكذا في المحراب، وقد عرفت فيمن نذر الى مسجد العباد ان النذر يكون

للمسجد الكبير المعروف لانها مساجد كثيرة والله اعلم . رجمع ؛ الى كتاب بيان الشرع .



### الباب الثامن والعشرون

#### النذر بالاعتكاف

واذا نذر ان يعتكف يوم يقدم فلان فقدم نهارا او يوم فطر او نحر فليس عليه اعتكاف، واذا جعل على نفسه اعتكاف شهر ونوى النهار دون الليل كان عليه اعتكاف الليل والنهار وذلك بمنزلة من حلف لايكلم فلانا شهراً وقال: نويت بالنهار ولم تكن هاهنا نية ولو جعل على نفسه اعتكاف عشرة ايام فقال: نويت النهار دون الليل كان له ذلك.

مسألة: قال: والمعتكف لايكون معتكفا الا بصوم مثل من قال: علي ان اعتكف يوما ان صح ولدي ؟ فانها يعتكف في مسجد من المساجد التي تعمر الا ان يكون نوى مسجدا محددا فهو مانوى ويصوم من ذلك اليوم ويدخل المسجد قبل ان ينفجر الصبح فيكون فيه الى ان تغرب الشمس ولايخرج إلا لحاجة لابد منها مثل وضوء.

فقد قالوا: ان المعتكف له ان يخرج في جنازة يلي الصلاة عليها وان خرج يريد الوضوء او جنازة يلي الصلاة عليها فلايتكلم وان تكلم او سأل عن شيء لاحاجة له فيه فسد اعتكافه واعاد الاعتكاف.

مسألة: ومن جواب ابي معاوية فيها يوجد في الذي نذر أن يعتكف شهرا أو نوى ان يعتكف النهار؟ قال: لانية في النهار ويعتكف الليل والنهار.

وكذلك ان نوى ان لا يصوم لم يكن له ذلك ولا اعتكاف الا بصوم

وكذلك ان نذر ان يعتكف يوم الفطر او يوم النحر او يوم يقدم فلان فقدم فلان فقدم فلان في يوم وقد مضى منه ؟ قال : لااعتكاف في هذا .

قال : وان نذر اعتكاف عشرة ايام ونوى ان يعتكف النهار فذلك له ، ويكون الاعتكاف متتابعا ويدخل المسجد في كل يوم قبل الصبح .

قلت له : فان نذر ان يعتكف هل له ان يعتكف في شهر رمضان ويجزي عنه صيام شهر رمضان لاعتكافه ولرمضان ؟ قال : نعم يجوز له ان يعتكف في شهر رمضان ويجزىء عنه للنذر والتطوع .

قلت : فهل يعتكف للنذر وللتطوع وهو صائم كفارة ؟ قال : لايعتكف وهو صائم كفارة اعتكافا في النذر .

قلت له : وإنها يكون قعود المعتكف في والبح المسجد ؟ قال : نعم هكذا .

قلت : فان قال في صرحة المسجد هل يفسد اعتكافه ؟ قال : اختلفوا في ذلك فيها عندي .

فقال من قال : يفسد اعتكافه اذا خالف مايؤمربه في ذلك .

وقال من قال : لايفسد ويحبس نفسه في المسجد بقدر ذلك اذا قضى اعتكافه موصولا .

مسألة : من ـ الزيادة المضافة ـ من جواب ابي معاوية ايضا قلت له : فان اعتكف للنذر ونوى الصيام للتطوع ايجزئه ذلك ؟ قال : لا حتى ينوي الصيام للاعتكاف .

رجمع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة : من منشورة ؛ امرأة نذرت لان عوفي ولدها من مرضه لتعتكفن هي واختها وزوجها في المسجد فعوفي فامتنع زوجها واختها ان يعتكفا عندها مايلزمها ؟ قال : تعتكف هي كها نذرت ولايلزمها شيء في اختها وزوجها ان لم يعتكفا معها لانه لانذر على العبد فيها لايملك وهي لاتملك والله اعلم .

مسألة : من ـ كتاب الاشراف ـ قال ابو بكر : كان الشافعي يقول اذا نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولاكفارة .

وقال اصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.

وقال ابو ثور : اذا كان ذلك اسلم له فعل .

وقال ابو بكر: لايلزمه الصمت لانه لايخلو مايتكلم به الانسان اما ان يكون حقا او باطلا والقول بالحق أفضل من السكوت والقول السيء منهى عنه المعتكف وغيره.

وقد روينا عن ابن عباس عن النبي ﷺ انه أمر رجلا نذر ان يقوم في الشمس ولايتكلم ولايستظل ويصوم ان يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه .

قال ابو سعيد : معي انه يخرج قي قول اصحابنا فيمن نذر ان لايتكلم يوما انه يتكلم وليس عليه غير ذلك .

ويختلف في كفارة نذره .

ففي بعض القول: ان عليه كفارة نذره.

وارجو انه في بعض القول: لاكفارة عليه لقول النبي ﷺ: «لا وصال صوم ولاصمت يوم» فكان صمت يوم يخرج بمعنى المعصية لنهي النبي ﷺ.

ويختلف اصحابنا فيمن نذر في معصية .

ومعي انه في اكثر القول انه لاكفارة على من نذر في معصية ولاوفاء ويعجبني ذلك .

ومن غيره ؛ وقال من قال من المسلمين في رجل حلف يمينا : ان يعتكف في موضع لم يقدر أن يصل اليه .

فراى المسلمون عليه ان يتصدق بقدر كراثه ومؤونته الى ذلك الموضع .

ومنهم من رأى عليه المؤونة والكزاء في ذهوبه ورجعته .

ومنهم من لم ير عليه في رجعته .

ومنهم من رأى عليه كفارة يمينه لانه لم يف ولم يعتكف .

ومنهم من لم يرَ عليه الكفارة.

مسألة: وعن ابي الحسن بن احمد ماتقول: فيمن نذر ان يعتكف ولم يعتكف حتى حضره الموت كيف يوصي به وكيف يقضى عنه ؟ الله اعلم بذلك الا انه يوجد في الجامع عن ابي محمد فيمن نذر ان يعتكف في مسجد بعينه اياما معلومة فحيل بينه وبين ذلك بهدم المسجد او غيره ان بعضا يلزمه كفارة نذره وهو كفارة يمين مرسلة.

وبعض يلزمه قدر المؤونة والمشقة للفقراء .

وبعض يرى عليه الأوفر من ذلك للفقراء .

وبعض لايلزمه شيئاً لسبب العذر ولعدم الفعل والله اعلم .

وهذا المعنى من قوله وعلى هذا أحب ان يكون عليه الكفارة والله اعلم .

## الباب التاسع والعشرون

#### في الاعتكاف وما يجوز فيه وله من العذر

قال: والمعتكف لا يكون معتكفا الا بصوم مثل من قال: علي ان اعتكف ان صح ولدي فانها يعتكف في مسجد من المساجد التي تعمر الا ان يكون نوى مسجدا محدوداً فهو ومانوى ويصوم ذلك اليوم ويدخل المسجد قبل ان ينفجر الصبح فيكون فيه الى ان تغرب الشمس، ولا يخرج منه الا لحاجة لا بد منها مثل وضوء.

فقد فقد فقد المعتكف له ان يخرج في جنازة يلي الصلاة عليها فاذا خرج يريد الوضوء او جنازة يلي الصلاة عليها فلايتكلم فان تكلم او سأل عن شي لا لا حاجة له فيه فسد اعتكافه واعاد الاعتكاف (١)

قال الناسخ لغير هذا الكتاب: قد تقدمت شبه هذه المسألة . وقال : لابأس ان سلم على من مرّبه او يرد السلام على من سلم عليه ولايقف عنده فان رحب به احد فاعطاه يده ؟ قال : يعطيه يده ولايقف . قال : والمعتكف يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله وينام ولايعمل ضيعة في المسجد .

قلت : هل يجوز له ان يكلم احدا في المسجد لغير حاجة ؟ قال : مااحب له ذلك فان فعل لم ار عليه فساداً . قال : والتسليم ان يقول لمن موضع .

مر عليه السلام عليكم . وإما الرد فكيا قال الله : ﴿ فحيوا بأحسن منها او ردوها ﴾ (١)

قلت : فان قال : كيف اصبحتم وامثال هذا ؟ قال : لاارى ان يقوله فان قاله وهو مجتاز لم ار عليه فساداً.

قال : والمعتكف لايعمل ضيعة من ضياع الدنيا في اعتكافه .

مسألة : وسألته عن المعتكف اذا تكلم بمعصية او عملها هل يفسد ذلك اعتكافه ؟ فقد قال من قال : فيها عندي انه يفسد .

وقال من قال: لايفسد اعتكافه الا الوطء.

قال المضيف: لعله اراد الا الوطء ولعلهم شبهوه بالصوم اذا عصى الصائم فيه .

ويعجبني ان لايفسد اعتكاف الا الوطء ويقعد في المسجد بعد اعتكافه بقدر ذلك يذكر الله .

قلت له : فاذا جاء الفطر والنحر وهو بعد لم يتم اعتكافه ؟ قال : يخرج من المسجد ويفطر ويجامع النساء ولابأس عليه ، لانه جاء الاثر انه لااعتكاف الا بصوم وثبتت السنة بان صوم الفطر والنحر حرام لايحل .

قلت : فاذا انقضى الفطر والنحر يبني على اعتكافه ام يستأنف ؟ قال : يبني عليه وهذا عندي من العذر.

قال : وقسد قيل : ان المرأة الحائض لاتخرج حتى تطهر وتبني ، وكذلك المريض إذا صح وقوي على الصوم رجع بنى على اعتكافه لانه لااعتكاف الا بصوم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء جزء الآية رقم ٨٦

قلت له : فهل لمن اراد ان يعتكف نفلا ونوى ان يبيت في الليل في منزله ويقعد بالنهار في المسجد هل له ذلك ؟ قال : هكذا عندي .

قلت : هل له وكذلك ان كان نذر فنوى في النذر ان يعتكف بالنهار ويأوي الى منزله هل له ذلك ؟ قال : عندي له نيته وشرطه.

قال : الا ان ينذر ان يعتكف شهرا فالشهر لايكون تاما الا بالليالي .

مسألة : ومن جامع ابن جعفر والاعتكاف لله في بيوته من الفضائل التي لم يزل المسلمون يتقربون بها الى ربهم ويتفرغون بها لعبادته ، ولايكون اعتكاف الا بصيام وفي المسجد الذي تقام الصلاة فيه او في مسجد ينويه المعتكف عند اعتكافه .

وقد جاء في الأثر الحديث عن النبي على العتكف في مسجده .

واختلف في المعتكف في غيره .

فقال من قال : الااعتكاف الا في مسجد رسول الله ﷺ والمسجد الحرام .

وقال من قال: يعتكف في اي المساجد شاء وعليه الاحصار في جوف المسجد الذي يعتكف فيه ولا يخرج الا لوضوء او لطعام يأتي به ليأكل منه في المسجد وله ان يحضر الجمعة فيصلي ثم يحضر الى موضع اعتكافه ان لم يكن اعتكف في المسجد اللي يصلي فيه صلاة الجمعة وينبغي ان لا يكون اعتكافه الا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة .

وللمعتكف ايضاً ان يخرج على الجنازة التي يلي الصلاة عليها اذا كان وليها. فاذا صلى انصرف الى موضعه ولم يقف للتعزية .

مسألة : ومنه ؛ وللمعتكف ان يغسل رأسه ويدهن ويكتحل ولابأس

ان يتحدث عنده من يحضره في موضعه بلا اثم عليه فيه ، ويستحب له ان يشتغل بذكر الله .

مسألة : وفي بعض الآثار في رجل اعتكف في ايام العشر الأواخر من رمضان ثم خرج من قبل الهلال ؟ قال : ليس عليه بأس وليس هذا صنع الناس وانسا كانوا اذا اعتكفوا لآخر الشهر اتموه وليس للمرأة ان تعتكف الا بأذن زوجها .

مسألة : ومن اعتكف ثم مرض رجع الى منزله فاذا صح رجع من حينه فاتم اعتكافه وكذلك التي تحيض ترجع الى منزلها فاذا طهرت رجعت فاتمت اعتكافها .

مسألة: ومن غشي امراته وهو معتكف فسد اعتكافه وعليه ان يستأنف الاعتكاف وعليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولاتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلاتقربوها ﴾ فمن باشر زوجته في اعتكافه فقد عصى الله وبطل اعتكافه ، وعليه الكفارة صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا كفارة لذلك .

وان كانت هي ايضا معتكفة وطاوعته حتى وطئها بمطاوعة منها فسد اعتكافها وعليها بدله والكفارة .

وان استكرهها فعليه كفارتها وكفارته .

وان كانت هي معتكفة ولم يكن هو معتكفا ثم وطثها بمطاوعة منها فسد اعتكافها وعليها بدله والكفارة ولاشيء عليه .

> وان استكرهها فعليه كفارتها . (1) سورة البقرة جزء الآية رقم ۱۸۷

وقال من قال: لاشيء عليه الا ان تكون اعتكفت برأيه.

مسألة: ومن جامع ابي سعيد من الحاشية قال ابو سعيد رحمه الله في المعتكف اذا جامع اهله: فمعي ان الذي يلزمه الكفارة في الصوم يلزمه الكفارة في الاعتكاف والذي لايلزمه الكفارة اذا وطىء في الصوم في رمضان لايلزمه الكفارة اذا وطىء في الاعتكاف وعليه ان يستأنف .

#### رجميع الى الكتاب.

مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر ايضا ـ بلغنا عن سعيد بن جبير انه قال: كان رسول لله على يشيع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ولايدخل بيتا مسقف ولامستأنسا لحديث ويرجع الى اهله للبول والغائط ويأمر بحاجته من غير ان يجلس ولايبيع ولايشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمه للآخرة ، وذلك رأينا الا في الجنازة فانه انها يخرج لجنازة يلي الصلاة عليها .

وأما عيادة المريض فلايدخل بيتا مسقفا والله اعلم .

مسألة : وعن المعتكف أيتكلم في غير المسجد ؟ فانه يتكلم بذكر الله ويسلم على من يمر عليه ويرد السلام ولايتكلم في شيء من الأحاديث والحواثج .

مسألة : وقال : لا يجوز للمعتكف ان يقعد في بيت له غهاء الا المسجد الذي يعتكف فيه وإذا زار المريض فوجده في حجرة في بيت ليس مغمى فليقعد فيه ان شاء .

مسألة : والاعتكاف ان يجبس الرجل نفسه في مسجد ولا يخرج منه ولا يدخل سقف بيت غيره ماكان في اعتكافه ولايكون الاعتكاف الا بصوم .

وقد جاء في الحديث ان النبي ﷺ اعتكف في مسجده واختلف في المعتكف بعده .

فقال من قال : الااعتكاف الا في مسجد رسول الله ﷺ والمسجد الحرام .

وقال من قال : يعتكف حيث شاء من المساجد.

وقال من قال : في مسجد الجهاعات وذلك احب الي ان يعتكف في مسجد تقام فيه الصلاة ان لم يكن المسجد الجامع الا ان يكون ينوي مسجداً عند نذره ان يعتكف فيه فذلك اذا عزم الاعتكاف دخل المسجد قبل الفجر ثم اقام فيه على عزمه منه ولا يخرج الالامر لابد له منه .



#### فصــل مسائل في الاعتكاف من ـ كتاب الاشراف ـ ذكر الانسان يباشر امرأته وهو معتكف .

قال الله جل ذكره: ﴿ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾(١) (الآية) اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لايجب على الأنسان فرضا لله الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه لان النبي ﷺ قال: «من نذر ان يطيع الله فليطعه وان نذر ان يعصي الله فلايعصه» وثبت ان رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا في معاني الاعتكاف نحو ماذكره الا انه يخرج عندي في معاني قولهم: انه كان عليه السلام يفعله ولم يجعله على نفسه الا انه دخل فيه بالنية فاصبح معتكفا صائها ان عليه تمام ذلك اليوم بالاعتكاف وانه يلزم فيه مايلزم المعتكف من اللازم من التهام واتقاء الوطء مثل مايلزم في اللازم ولااعلمه مثل الصوم ويختلف فيه والله اعلم وينظر في ذلك.

#### ومنه ذكر الاعتكاف بغير صوم

قال ابو بكر : واختلف اهل العلم في الاعتكاف بغير صوم .

فقالت طائفة: لااعتكاف الا بصوم ، كذلك قال عمر وابن عباس وعائشة وبه قال عروة بن الزبير والزهري ومالك بن انس والاوزاعي واصحاب الرأي .

(١) سورة البقرة جزء الآية رقم ١٨٧ .

وقال احمد بن حنبل: اذا اعتكف يجب عليه الصوم وقد اختلف فيه عنه وعن اسحاق.

وقال فرقة: والمعتكف لايجب عليه الصوم فرضا لان الله تبارك وتعالى لم يوجبه ولا الرسول الا ان يوجبه المعتكف على نفسه نذرا، هذا قول الحسن البصري والشافعي وابو ثور والمزني.

وقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود انهما قالا : المعتكف ان شاء صام وان شاء لم يصم .

قال ابو بكر : وفي اجماعهم على ان المعتكف في الليل قد زال عنه الصوم غير خارج من الاعتكاف دليل على ان الاعتكاف بغير صوم .

وكان على عمر بن الخطاب اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل النبي ﷺ فأمره ان يعتكف وان يفي بنذره والليل لاصوم فيه .

قال ابو سعيد : معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا بهايشبه معاني الاتفاق ان الاعتكاف لايكون الا بصوم ولااعلم اختلافا بينهم في هذا .

وقد قال الله تبارك وتعالى بها يشبه الدلالة على نحو هذا قوله فيها ينهى عن الوطء ويبيح قال : ﴿وَابِتَعُوا مَاكتب الله لكم ﴾ يعني في شهر الصيام ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ولاتباشر وهن وائتم عاكفون في المساجد ﴾ (٢)

فقد ثبت معنى صوم شهر رمضان كله لقول الله: وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن من بعد فرض الصيام وكان صوم الشهر كله لازما

<sup>(</sup>١) إسورة البقرة جزء الآية رقم ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة جزء الآية رقم (١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة جزء الآية رقم ١٨٥.

وهو النهار خاصة دون الليل وكان فيه الاعتكاف في معنى اللازم النهار .

وفي معنى التقرب وكان الاعتكاف واجبا في الليل والنهار والصوم لازما فيه خاصة في النهار فنهى عن الوطء في صوم النهار واعتكاف الليل ولولم يكن في النهار والاعتكاف بالليل والنهار ففي الليل والنهار سواء والصوم خاص في النهار ولولا هذا هكذا لكان يلزم الصوم في الليل والنهار لقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ ثم قال: ﴿شهر رمضان﴾ (٢)

## ومنه ذكر المساجد التي لايجوز الاعتكاف فيها

قال ابو بكر: عم المساجد (ولاتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد) (٣) الماجد) والاعتكاف جائز في جميع المساجد على ظاهر الآية واجمع اهل العلم ان الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام ومسجد ايلياء.

واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد .

فقالت طائفة : لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد نبي .

وروينا عن علي بن ابي طالب انه قال : لااعتكاف الا في مسجد الجامع .

وقال الزهري: لااعتكاف الافي مسجد جماعة تجمع فيه الجمعة.

وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن ابي سليمان .

وقالت طائفة : الاعتكاف جائز في جميع المساجد بظاهر الآية هذا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة جزء الآية رقم ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة جزء الآية رقم ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة جزء الآية رقم ١٨٧ .

قول مالك بن انس .

وقال الشافعي: الاعتكاف في الجامع احب الينا وان اعتكف في غرو فمن الجمعة الى الجمعة .

وقال أحمد بن حنبل وابو ثور واسحاق بن راهويه : الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة وهذا مذهب اصحاب الرأي .

قال ابو سعيد : \_ رضيه الله \_ معي ؛ انـه يخرج في معـاني قول اصحابنا ان الاعتكاف جائز في جميع المساجد التي تقام فيها الصلاة جماعة بالأذان ولايؤمرون بالاعتكاف في غير هذا المسجد .

ومعي ؛ انه يخرج في معاني قولهم من أجل لزوم الجهاعة في العموم ومعي انه ان اعتكف في غير مسجد تصلى فيه الصلاة الجهاعة لم يبطل اعتكافه ولم يخرج معناه انه مفارق للجهاعة لانه يمكنه الأذان والصلاة وحده ويقسوم ذلك مقام احياء الجهاعة ولايستقيم ابطال ماثبت فضله الا بمخصوص في مسجد بعينه .

وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ واتفاق القول ان الاعتكاف فرض وان منه اللازم وأنه ليس على احد من الناس ان يخرج في اداء لازم من اللوازم المعمومات الى موضع دون موضع الا بمعنى حكم خاص بمعنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ الحض الحج للبيت الحرام بمعنى النص والخصوص.

واما المسجد الجامع الذي فيه الجمعة فيخرج ذلك عندي حسناً ان يكون الاعتكاف في المسجد الذي تجب فيه الجمعة على المعتكف لانه مخاطب بالجمعة في المسجد المخصوص بها دون غيره من المساجد وليس (١) سورة المهرة جزء الآية رقم ١٨٧

(٢) سورة آل عمران جزء الآية رقم ٩٧ .

كذلك الجاعة مخصوصا بها في مسجد دون مسجد .

معي ؛ انه يخرج من قول اصحابنا للمعتكف ان يخرج من مسجد اعتكافه الى الجمعة في موضع مايلزم ولايكون ذلك تركا منه لاعتكافه بل هو في ذلك معتكف وداخل في جملة الاعتكاف في خروجه الى الجمعة .

## ومنه ذكر وقت دخول المعتكف في اعتكافه من (الكتاب)

قال أبو بكر : ثبت ان رسول الله ﷺ كان اذا اراد ان يعتكف صلى صلاة الصبح ودخل في معتكفه .

واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه

فقالت طائفة : يدخل قبل غروب الشمس اذا اراد اعتكاف شهر ، هذا قول النخعي ومالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل واصحاب الرأي .

وقال ابو ثور: اذا اراد اعتكاف عشرة ايام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر واذا اراد عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.

وقال الاوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم الى معتكفه.

قال ابو بكر : وكذلك نقول يكون .

قال ابو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول لاصحابنا ان الاعتكاف لايكون الا بالصوم ولايتم الا من الليل الى الليل في موضع المعتكف ففي معنى قولهم انه اذا لزمه اعتكاف يوم واراد التطوع باعتكاف يوم كان عليه دخول المسجد قبل الصبح من ذلك اليوم حتى يكمل

اعتكاف ذلك اليوم الى الليل وكذلك في اليومين لأنه اذا وجب عليه اعتكاف يومين لزمه ان يدخل المسجد من اول يوم قبل الفجر ثم يقعد في المسجد معتكفاً يومه على ليلته على تمام يوم ثأن متصلا .

واذا لزمه اعتكاف ثلاثة ايام فصاعدا . فمعي ؟ انه في قولهم انه انها عليه ان يدخل قبل الصبح كمثل اليوم واليومين .

وقال من قال : عليه ان يدخل في الثلاثة ايام فصاعداً قبل دخول الليل حتى يكمل ايامه كلها بلياليها الى الليل .

واما اذا جعل على نفسه اعتكاف شهر او نصف شهر او ثلث شهر او ثلث شهر او ثلث عشر شهر وهو يوم وليلة فلايبين لي في مثل هذا الا ان عليه دخول المسجد للاعتكاف قبل الليل في هذا ومثله حتى يتم ماجعل على نفسه من جميع ذلك بتهامه .

## ومن الكتاب ؛ ذكر ماابيح للمعتكف ان يخرج من اجله

قال ابو بكر : ثبت ان رسول الله ﷺ كان لايدخل البيت الالحاجة الانسان .

واجمع اهل العلم على ان للمعتكف ان يخرج من اعتكافه للبول والخائط واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة مريم جزء الآية رقم ١٠ ، وجاء في جزء الآية رقم (٤١) من سورة آل عمران قوله تعالى : ﴿قَالَ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا﴾ .

فقالت طائفة : له ان يشهد الجمعة ويعود المريض ويتبع الجنازة . روي هذا القول عن على بن ابي طالب وليس بثابت عنه.

وروي ذلك عن سعيد بن جيبر والحسن البصري وابراهيم النخعي .

ومنعت طائفة المعتكف من اتباع الجنازة وعيادة المريض هذا قول عطاء بن ابي رباح وعروة بن الزبير والزهري ومجاهد ومالك بن انس والشافعي وابي ثور .

وقال اصحاب الرأي : لاينبغي ان يخرج لذلك وفرق اسحاق بن راهويه ذلك في الاعتكاف الواجب والتطوع .

فقال في الاعتكاف : الواجب لايعود مريضا ولايشهد جنازة .

وقال في التطوع : يشترط حين يدخل شهود الجنائز وعيادة المرضى والجمعة .

وقال الاوزاعي : لايكون في الاعتكاف شرط.

واختلفوا فيه عن تعمد فمنع منه مرة وقال مرة ارجو ان لابأس .

وحكى اسحاق بن منصور عنه انه قال : حديث عائشة احب الي .

وقال ابو بكر: لايخرج المعتكف من اعتكافه الا لما لابد منه وهو الذي كان النبي يخرج له ويخرج للجمعة ويرجع اذا سلم لانه خروج الى فرض وظاهر الحديث حديث النبي على يدل على ان المعتكف يتعشى في المسجد وقد اختلف فيه .

وكان الحسن البصري وقتادة واحمد بن حنبل يقولون : له ان يشترط ان يتعشى في منزله .

وقال الشافعي : ان فعل ذلك فلابأس عليه .

ومنع منه أبو ثور وهو شبه مذهب المزني .

قال ابو بكر: وبه نقول لموافقته للسنة.

قال ابوسعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان للمعتكف ان يخرج للبول والغائط والتطهر للصلاة اذا احدث ولو لغير البول والغائط وللجمعة اللازمة ولكل معنى لازم ولااعلم في ذلك اختلافا الا انه لايقف بعد أداء اللازم.

وفي معنى قولهم : انه يخرج الى المسجد الجامع ويطوع في مسجد الجمعة ، وقد يخرج في معنى قولهم انه يجوز له ان يعود المريض .

ولا يشبه عندي في قولهم معنى اختلاف وإذا ثبت هذا فلا اعلم ان عيادة المرضى من السلازم ولااعلمه الا فضيلة الا ان يخص ذلك معنى لازم ولا اعلمه في ظاهر الأمر ان يقع بمعنى لازم فيبطل معنى احكام اللوازم .

ويخرج في معنى قولهم: أن له أن يخرج في تشييع جنازة من يلي الصلاة عليها ولااعلم ذلك لازما أذا أمر من يقوم بذلك أو قام بذلك غيره ولااعلم بينهم في ذلك اختلافا.

وقالوا : لايقوم للتعزية اذا دفن الميت فينصرف ولاأعلم في قولهم انه يخرج الى جنازة غير هذه الجنازة التي يلي الصلاة عليها .

ويعجبني ان ثبت له معنى عيادة المرضى إن يكون تشييع الجنازة ألزم لانه قد يقع فيه محصوصات اللوازم ولايقع مثله في العيادة للمرضى عندي الا لواجب حق المريض عند حاجته الى ذلك في الضرورة ولااعلمهم شرطوا ذلك .

ويعجبني اذا ثبت له ان يخرج الى الجنازة التي يصلي عليها ان يخرج على الجنائز من جيرانه وارحامه وأنسابه واخوانه ومن يلزمه واجب حقهم في الاسلام .

ومنه ؛ واختلفوا في خروج المعتكف من مكانه لغير علة .

فكان الشافعي يقول: ينتقض اعتكافه.

وقال النعمان : ان خرج ساعة من غير عذر استقبل الاعتكاف .

وقال يعقوب ومحمد : ان خرج يوما او اكثر من نصف يوم استقبل .

وقال ابو بكر : قول الشافعي صحيح .

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان المعتكف لايفسد اعتكافه ولايبطله الا الجماع أو مايشبهه مما يفسده لغير معنى الاكل والشرب ، وان كان خرج ما خرج فيه من غير مايفسل الاعتكاف بنى عليه اذا أتم اعتكافه وقعد في المسجد بقدر ماخرج فيه من غير مايجوز له الخروج فيه ويكون ذلك موصولاً باعتكافه.

وقد يوجد في بعض مايخرج من قولهم انه اذا خرج لغير مايجوز له الخروج فيه فسد اعتكافه ولايبعد ذلك عندي اذا كان خروجه ذلك القصد اليه .

واذا ثبت معنى ذلك فقليل ذلك وكثيره عندي سواء في معنى الفساد .

ويعجبني ان لايفسد اعتكافه الا مايفسد الاحرام والصوم في الرفث ومايشبه وليس الاعتكاف عندي بأشد من الاحرام ولا من الصوم ويعجبني اذا خرج الى معصية قاصداً اليها لغير معنى مطلق ان يفسد اعتكافه ويكون عليه البدل لان الاعتكاف طاعة ويفسده عندي المعصية

كما يفسد الوضوء في بعض ماقيل انه من معاني المعصية واما ما كان مباحا فلايعجبني ان يفسد اعتكافه بالخروج اليه ولكن يفعد في المسجد بقدر ماخرج عليه بعد تمام اعتكافه .

ومنه واختلفوا في المعتكف يمرض .

فقالت طائفة: يخرج فاذا صح رجع قضى مابقي عليه، هذا القول عن مالك بن انس والشافعي .

وروينا عن الحسن البصري انه قال : لايخرج .

وقول النعمان ويعقوب ومحمد كقولهم في التي قبلها .

قال ابو بكر : وإن كان مرضه مرضا يمكنه المقام في المسجد اقام فيه وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج فاذا صح رجع وينى اذا كان اعتكافه واجباً فان لم يكن وإجبا فان شاء خرج وإن شاء لم يخرج .

قال ابو سعيد: لا يحضرني من قول اصحابنا قول يعرف في هذا الا انه يخرج عندي في معاني قولهم انه مادام بحد من يلزمه الصوم في حد المرض وليس عليه عذر في الافطار فعليه تمام الاعتكاف وان صار بحد من يلزمه العذر في الافطار فان مضى على اعتكافه وحمل على نفسه تم اعتكافه عندي وان افطر فهو غير معتكف قعد او خرج.

ويخرج في قولهم ان عليه ان يبني على اعتكافه اذا كان ذلك من عذر على مامضى . واذا كان على غير عذر فلعله يبطل اعتكافه لان الاعتكاف معهم لايكون الا بالصوم .

ومنه ؛ واختلفوا في المعتكفة تطلق او يموت زوجها .

فقال مالك وربيعة : تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع الى بيت زوحها فتقعد فيه مابقي .

وقال الشافعي : تخرج فاذا مضت عدتها ترجع وتبني.

قال ابو بكر : قول مالك حسن.

قال ابو سعيد: لايحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء معروف بالنص ولكنه يخرج في معاني قولهم ان المميتة لاقول فيها في هذا وان عليها ان تتم اعتكافها اذا ثبت لها وعليها لشيء قد وجب عليها.

واما المطلقة فان كانت اعتكفت براي زوجها واللازم قد لزمها فيشبه عندي قول من قال: ان لها ان تتم اعتكافها ثم ترجع الى بيت زوجها.

وقد يشبه عندي معنى القول الآخر: انها ترجع الى بيت زوجها وان كان لم يكن للازم وان كان بامر زوجها اذن غير لازم لانه اذا طلقها فلعله يستحيل عن حال الاذن بمعنى لزمها هي ان دخلت ان لاتخرج من منزله على معنى الامر.

ومنه ؛ واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف فروينا عن ابن عمران قال : لايدخل تحت سقف .

وبه قال عطاء بن ابي رباح وابراهيم النخعي واسحق بن راهويه . قال سفيان الثوري : اذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه .

فرخص فيه الزهري والشافعي وأصحاب الرأي .

قال ابو بكر: كذلك.

قال ابوسعيد: معي ؛ انه يخرج في قول اصحابنا نحوما حكي من الاختلاف في المعتكف في دخوله تحت سقف بيت احسبه يريد ذلك البيت غير المسجد فاحسب ان بعضا كره ذلك وبعضا رخص له في ذلك ومعاني اختلافهم له فيه عيادة المرضى الا يقدر ان يكون المريض تحت سقف

ولا أجد معنى يمنع دخوله تحت سقف اذا كان دخوله تحت سقف لمعنى يجوز له من بول او غائط او عيادة مريض او اخذ طعامه الذي يعيش منه او لمعنى من المعاني التي مطلق له فعلها واما ان كان ذلك فيحسن منع ذلك لغير معنى السقف .

### ومن الكتاب ؛ ذكر مايفسد الاعتكاف .

قال ابو بكر : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ولاتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد﴾ والمباشرة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها المعتكف الجماع ولااختلاف فيه اعلمه واجمع اهل العلم على ان من جامع امراته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها انه مفسد لاعتكافه .

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في قول اصحابنا نحو ماقال على معاني الاتفاق ان الجماع يفسد اعتكافه على التعمد اذا كان ذاكرا لاعتكافه وكذلك مااشبه الجماع من القصد الى قضاء الشهوة وانزال النطفة بما يفسد الصوم فيها مضى ذكره.

ومنه ؛ واختلفوا فيها يجب عليه اذا فعل ذلك .

فقال الحسن البصري والزهري: عليه ماعلى المواقع على أهله في رمضان.

قال اكثر اهل العلم: هو مفسد لاعتكافه ولاغرم عليه في ماله هذا قول عطاء وابراهيم النخعي ومالك بن انس واهل المدينة وسفيان الثوري واهل العراق والأوزاعي واهل الشام والشافعي واصحابه.

وروينا عن مجاهد انه يتصدق بدينارين .

<sup>(</sup>١) جزء الآية ١٨٧ من سورة البقرة

وروينا عن الحسن قولا ثالثا وهو يعتق رقبة فان لم يجد بدنة تصدق بعشرين صاعا من تمر .

قال ابو بكر : هذا يكون مفسدا لاعتكافه لاجماعهم عليه ولاغرم عليه في ماله .

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان على المفسد لاعتكافه بالجماع على معنى التعمد كما مضى ذكره من الكفارة مع فساد اعتكافه ما على المجامع في شهر رمضان لانه منزلته عندهم ولااعلم في الكفارة فيه عندهم بدنة وقد مضى ذكر الكفارة لشهر رمضان.

ومدار مايخرج عليه معنى الكفارة معهم عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وان صام شهرا على قول من يقول بذلك في شهر رمضان رجوت أن يجوز ذلك على معنى السنة اذا أعاد اعتكافه لانه ليس باشد عندي من شهر رمضان رجوت ان لايجوز له ذلك والنهي فيها واحد .

ومنه ؛ واختلفوا في المعتكف يقبل أو يباشر .

فقال عطاء : لايفسد جوازه الا الوقاع نفسه وبه نأخذ .

قال الشافعي: قال أبو بكر كذلك نقول.

قال ابو ثور: اذا جامع دون الفرج فسد اعتكافه.

وقال اصحاب الرأي : يشبه ذلك مذهب المزني .

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في قول اصحابنا انه اذا جامع دون الفرج فانزل النطفة متعمدا لذلك كان المجامع بمعنى مايلزم فيه.

واذا لم ينزل وانها قبل او لمسْ شيئا من بدنها بيده او بفرجه فلااعلمه

يقوم معهم مقام الجماع المفسد للصوم والاعتكاف.

ومنه ؛ واختلفوا في الطيب للمعتكف فرخص فيه اكثرهم وممن رخص فيه مالك بن انس والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي .

وقال عطاء : لا تتطيب المعتكفة .

وقال: لايقطع ذلك اعتكافها.

وقال معمر : يُكره ان تتطيب المعتكفة .

قال ابو بكر: لامعنى لكراهية من كره ذلك ولعل عطاء انها يكره لها ان تتطيب من جهة مانهي عن ذلك النساء عند الخروج الى المساجد.

قال ابوسعيد: لا يحضرني من قول اصحابنا في مثل هذا شيء اعرفه ولكني لا اجد شيئا يمنع الطيب للمعتكف ويحسن عندي ماقال ابو بكر في هذا الموضع وماذهب اليه من منع الطيب للمرأة .

#### ومنه مسائل في الاعتكاف

قال ابـو بكـر : واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه فكره فيه عطاء ومجاهد والزهري ، ورخص فيه الشافعي وأصحاب الرأي .

وقال سفيان الثوري : له ان يشتري الخبز اذا لم يكن له من يشتري له وبه قال احمد بن حنبل .

واختلف فيه عن مالك فذكر ابن القاسم عنه انه قال : يشتري ويبيع اذا كان يسيرا.

وقال مرة : مثل ماقال الثوري .

قال ابو بكر: لايشتري المعتكف ولايبيع الا مالابد منه من طعام اذا لم يكن له كفاية.

واما سائر انواع التجارات فذلك ثلاثة اوجه (١) : \_

<sup>(</sup>١) هكذا في أكثر من تسخة .

احدها: ان يشتري ويبيع في المسجد فذلك مكروه للخبر الوارد الذي فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد.

والثاني: ان يخرج الى السوق للتجارة فهذا على ذلك قاطعاً لاعتكافه يبيع أو يشتري .

وقد يخرج لحاجة الانسان ذاهبا في طريقه او راجعا فذلك غير مكروه .

قال ابوسعيد: معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا ان للمعتكف ان يشتري طعامه اذا لم يكن عنده من يكفيه ذلك ولا يخرج لشيء غير ذلك قاصدا من البيع والشراء أو خارجا فيها يجوز له الخروج اليه فاشترى منه شيئاً او باع فتعوق عن اعتكافه فيها يخرج عندي في معاني بعض ماقيل من قولهم انه اذا اتم اعتكافه قعد في المسجد بقدر ذلك جميعا لاعتكافه.

وإما البيع والشراء في المسجد فمعي ؛ لايؤمر به على حال لمعنى اعتكافه اذ هو في معاني قولهم انه لايعمل في المسجد شيئاً من اعيال الدنيا والبيع والشراء من اعيال الدنيا الا ان يكون البيع والشراء لمعنى منع البيع وطعامه الذي يخرج الى شرائه فلاأجد في ذلك كراهية الا معنى منع البيع في المسجد لالمعنى اعتكافه .

مسألة: قال ابو سعيد: ويعجبني اذا خاف الضرر على نفسه من ترك الاعمال من انواع الحلال من ضيعة يعملها في المسجد الا يمنع العمل بهايقوت به نفسه ولايبين لي في ذلك كراهية اذا كانت صنعته مما يحسن عملها له في المسجد واما غير ذلك فلايعجبني له.

مسألة : قال ابو بكر : كان الشافعي لايكره للمؤذن المعتكف ان يصعد المنارة .

وبه قال ابو ثور وأصحاب الرأي وكره مالك ذلك ، ورخص فيه

مرة اخرى .

وبه قال ابن (١) القاسم ، قال ابو بكر : لابأس به .

قال ابو سعيد : لايحضرني في هذا من قول اصحابنا في هذا شيء ولكنه يعجبني اذا كانت المنارة في المسجد وفي حدود المسجد ان لابأس عليه بذلك ولو كانت في غير المسجد لم يبن لي في ذلك عليه ايضا كراهية اذا كان المؤذن او احتاج الى الأذان .

مسألة : قال ابو بكر : كان عطاء بن ابي رباح والاوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز والليث بن سعد والشافعي لايرون بأسا ان يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد .

وقال مالك بن انس : لايشتغل في مجالس العلم ، وكره ان يكتب العلم .

قال ابو بكر: يستحب له كتابة العلم في الاعتكاف وغيره.

قال ابو سعيد محمد بن سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول اصحابنا انه انها يكره في مسجد اعتكافه اعهال الدنيا ، واما تعليم العلم وكتابته لعنى نسخه فذلك لا يخرج عندي في معنى قولهم من امور الدنيا وذلك من افضل امور الأخرة فرضه ونفله جميعاً .

ولكنه لايعجبني ان ينسخ فيه العلم ولا غيره بالكراء للقصد من امور الدنيا .

قال: وكذلك قوته الذي لاغنى له عنه او يقصد الى تعليم العلم بذلك واثباته في نسخه ولو أخذ على ذلك على معنى النسخ اجراً رجوت ان يكون ذلك الحفظ والحث على التعليم لان هذا عندي من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا.

مسألة : قال ابو بكر : واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض .

فقال الزهري وعن ابن دينار وربيعة بن عبدالرحمن ومالك بن انس والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي : تخرج فاذا طهرت فلترجع وروينا عن ابي قلابة تضرب خباءها على باب المسجد اذا حاضت .

وقال ابراهيم النخعي: تضرب فسطاطها في دارها فاذا طهرت اتمت تلك الايام.

قال ابو بكر: اقول بقول مالك والشافعي: والمستحاضة لاتبرح اذ حكمها حكم الطاهر.

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو ماقال ابو بكر الحائض تخرج من اعتكافها ولايفسد عليها اعتكافها ولكنها اذا طهرت بنت على اعتكافها ولاتؤخره .

وفي معنى قولهم انها لوحاضت آخر النهار فسد عليها اعتكاف ذلك اليوم لانه لايكون الا بصوم وتبني عليه من قبل الفجر في دخولها المسجد لتهام يومها ذلك .

وان حاضت في الليل خرج في معنى قولهم انه انها تبني على تمام ايامها .

واما المستحاضة فهي بمنزلة الطاهر في معنى قولهم عندي .

ويخرج فيها معنى ماقال ابو بكر : انها تغسل وتصلي ولا يخرج عندي لها ان تخرج لكل صلاتين للغسل لان لها ان تخرج لجميع الطهارة للصلاة .

وكذلك يعجبني لها ان تخرج لطهارة ما يفسد به المسجد ولو لم تكن لصلاة حاضرة .

مسألة : قال ابو بكر : واختلفوا في الرجل يخرج باذن لزوجته او لعبده او لمدبره أو لام ولده في الاعتكاف ثم بدا له منعهم .

فكان الشافعي يقول : له منعهم .

وقال أصحاب الرأي في الزوجة والعبد والأمة كها قال الشافعي غير انه ياثم اذا منعهم بعد الاذن .

وقال مالك في العبد والزوجة : يأذن لهما في الاعتكاف فلما اخذوا فيه اراد قطعه ان ليس له ذلك .

قال ابو بكر : له منع الزوجة بعد الاذن استدلالا بأن النبي ﷺ اذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن من بعد ان دخلن فيه .

والعبيد والاماء وساثر من ذكرنا في هذا المعنى .

قال ابو سعيد : معي ؟ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان كان الاعتكاف لازماً فانها لزمها من طريق ما الزمته نفسها من نذر أو يمين فمنعها زوجها من ذلك فيخرج عندي فيه الاختلاف .

فقال من قال: ان لها ان تقضي اللازم والنذر مثل الواجب الذي اوجبه الله عليها لان ذلك عليها الوفاء به .

وقيل في بعض القول : ان ليس لها ذلك الا باذنه لان ذلك انها الزمته نفسها ويعجبني ذلك .

فان اذن لها فاعتكفت لم يكن له منعها من بعد ان دخلت في الاعتكاف ولا يبعد ان يكون له ذلك على حال اذا لم يكن الا باذنه لانه متى شاء اذن ومتى شاء منع .

ويخرج عندي في معنى قولهم انه اذا اذن لها باعتكاف يوم نافلة

فدخلت فيه فليس له منعها ذلك اليوم لانه قد لزمها بالدخول فيه لمعنى قولهم حتى يتم ذلك اليوم .

وان اذن لها بايام فيعجبني ان لايلزمه من ذلك الا مادخلت فيه من الايام حتى يتم ذلك لان ذلك ليس عليها هي وله هو الرجعة عن ذلك .

ولها مثله مالم يكن عن لازم لها وقد مضى معنى اللازم وإذا لزمها شيء من ذلك فمنعها على قول من يقول: أن له منعها ويكون عليها الى أن توصي به .

قال غيره: وهو سعيد بن أحمد الكندي ـ رحمه الله ـ وهل ينقاس على هذا اذا لزمتها فريضة الحج ومنعها زوجها عن تأديته على قول من اجاز له منعها بان يلزمها ان يوصى به .

#### رجسع

والعبد عندي والامة وام الولد اهون في هذا ولااعلم لها فيها الزموا انفسهم عليه امر ان يفعلوا ذلك لغير مرة ولعله لايلزمهم ذلك في معنى بعض القول اذ لايملكون شيئا اذا كان من النذر .

ومنه ؟ قال ابو بكس : كان الشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي يقولون : ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف ورخص ابن القاسم في اليسير الذي يكون على السيد فيه ضرر ومنع من الكثير منه .

قال ابو بكر: كها قال الشافعي .

قال أبو سعيد: معي ؛ أنه يخرج في قول اصحابنا ان المكاتب حر من حين مايكاتب ولاسبيل للسيد على المكاتب في شيء من امره ونهيه ولافي اعتكافه اعلمه.

الا ان يوجب ذلك من طريق مايلزمه الضمان بوجه من الوجوه

ولاأعلمه يحضرني .

مسألة : قال ابو بكر : كان الشافعي وأبو ثور يقولان : اذا أغمي على المعتكف أو جن ابدل ماعليه اذا افاق

قال اصحاب الرأي: يستقبل.

قال ابو بكر: قول الشافعي صحيح.

مسألة : قال ابو بكر : كان الشافعي يقول : اذا نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولاكفارة عليه .

وقال اصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.

وقال أبو ثور: اذا كان ذلك اسلم له فعل.

قال : ولكن لايلزمه الصمت لانه لايخلو مايتكلم به اما ان يكون حقا او باطلا والقول بالحق افضل من السكوت والقول بالشيء المنهي عنه المعتكف وغيره .

وقد روينا عن ابن عباس عن النبي ﷺ انه امر رجلا نذر ان يقوم في الشمس ولايتكلم ولايستظل ويصوم ان يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه (١)

قال أبو سعيد : معي انه يخرج في قول اصحابنا انه فيمن نذر ان لايتكلم يوما انه يتكلم وليس عليه غير ذلك ويختلف في كفارة نذره .

ففي بعض القول ان عليه كفارة نذره.

وارجو ان في بعض القول لاكفارة عليه لقول النبي ﷺ: «لا وصال صوم ولاصمت يوم» وكأن صمت يوم يخرج لمعنى المعصية لنهي النبي ﷺ.

ويختلف اصحابنا فيمن نذر في معصية .

(١) تكررت المسألة صفحة ١٢٩

ومعي ؛ انه اكثر القول انه لاكفارة على من نذر في معصية ولاوفاء ويعجبني ذلك .

مسألة : قال ابو بكر ; واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه ؟ فكان الشافعي يقول : يفسد اعتكافه ويبتديء ان كان واجبا .

وقال اصحاب الرأي: اذا سكر ليلا لم يفسد اعتكافه عليه.

قال أبو سعيد: معنا أنه يخرج في معاني قول اصحابنا أن كان ليس مايشبه معنى القولين جميعا .

على قول من يقول: لايفسد اعتكافه الا الجهاع.

وعندي على قول من يقول : بالمعصية يفسد اعتكافه فالسكر معصية .

واما قوله : في الليل فلعله يذهب أنه اذ ليس في الليل صوم ولان السكر اذا مضى عليه وقت الفجر هو فهو سكران فلاصوم له ويبطل صومه والاعتكاف لايكون الا بالصوم .

وإذا لم تثبت معاني الصوم لم يثبت عندي معنى الاعتكاف بمعنى قول اصحابنا.

مسألة: قال ابو بكر: واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر ويوم الأضحى وايام التشريق.

فكان مالك بن انس والشافعي يقولان به .

وقال الحسن : يعتكف اياما مكانها اذا جعل ذلك على نفسه ويكفر عنه يمينه اذا اراد يمينا .

وقال ابو بكر: بقول مالك اقول.

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا انه لا اعتكاف الا بصوم وانه لاصوم يوم الفطر والنحر بمعنى الاتفاق فان دخل في ذلك معتكفا بمعنى الوسيلة لم يقع ذلك موقع الاعتكاف وبطل اعتكافه ولايبين في عليه بدل لان ذلك باطل.

وان جعل على نفسه ذلك نذرا ان يعتكفها كان ذلك معصية . ولاوفاء له بذلك ولاعليه ذلك عندي ويخرج عندي معنى الاختلاف في الكفارة عليه في النذر بذلك .

وأما ايام التشريق فصومهن عند اصحابنا ليس بحرام وينعقد فيهن الاعتكاف ويلزم ان نذر بهن .

مسألة : قال ابو بكر : واختلفوا في قضاء الاعتكاف عن الموتى .

فروينا عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين انهما قالا : يعتكف عن الميت وبه قال أبو ثور .

وقال ابراهيم النخعي : لايقضى عن الميت اعتكاف .

وقال الحكم بن عيينة : اذا كان عليه شهر يطعم عنه ستون مسكينا ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم .

وقسال الشافعي : يطعم عنه مكان كل يوم مدا اذا كان عليه الاعتكاف بصوم .

وقال اصحاب الرأي : يطعم عنه كل يوم نصف صاع .

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان من وجب عليه اعتكاف فلم يف به وكان مؤبدا عليه ليس عليه في وقت معروف فيحنث فيه ان يوصي به ويعتكف عنه ويقضى عنه ذلك الاعتكاف لانه بمنزلة الصوم والعمل ويشبه معاني الحج بالاعمال.

واما ان فرط في نذر عليه حتى حنث فمعى ؛ ان عليه كفارة النذر .

وإذا استحال معنى ثبوت الاعتكاف بعينه حتى يصير بدلا اشبه عندي ان تخرج عنه الكفارة بالاطعام اذا اوصى بذلك وإن اوصى بالاعتكاف انفذ عنه مااوصى به من ماله لانه لو كان حيا وقد استحال النذر بعينه .

كان في بعض القول عندي : انه لاشيء عليه الا الكفارة ويعتكف مكان الأيام .

قال غيره : لعله اراد ولا يعتكف مكان الايام .

#### رجيع

اذا كان نذر اياما معروفة لانه لايطيق تلك الايام المعروفة .

فقال من قال : ان عليه ان يعتكف بدل الايام وان شاء كفر عن كل يوم باطعام مسكين .

ولعله في بعض الآثار في المسائل أن عليه الكفارة ويعتكف مكان الأيام اياما ولايبعد عندي انها يخرج ان عليه الكفارة لعدم ذلك واستحالته عن موضعه ان يخرج بمعنى ما لايطيق .

مسألة : قال ابو بكر : روينا عن ابي قلابة مخلد وابي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حويطب انهم كانوا يستحبون ان يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفه الى مصلاه بعد الفطر .

ويه قال مالك بن انس وأحمد بن حنبل .

وكان الاوزاعي والشافعي يقول : لان يخرج منه اذا غابت الشمس. قال ابو بكر: العشى ويزول العشى بزوال الشمس والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان .

قال ابو سعيد: معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان المعتكف الشهر والايام من آخر الشهر والايام في كل وجه ان انقضاء ذلك من آخر يوم من تلك الأيام ؛ ومن ذلك الشهر مع غروب الشمس ودخول الليل لايخرج معى في ذلك اختلاف.

مسألة: وقد سمعنا ان الرجل اذا كان عاكفا الذي لاتكون فيه الجمعة انه يجوز له ان يخرج بعد زوال الشمس من ذلك المسجد الذي كان معتكفا فيه الى الجمعة.

قلت : فاذا كان رجل معه مريض وله ماء يسقيه هل له ان يدع الجمعة ؟ قال : ان أمكنه ان يضع مكانه من يقوم على مريضه ويسقي ماءه فليفعل ولايدع الجمعة .

قلت: فرجل كان يريد الجمعة الى ان ضاق الوقت ولايدرك الصلاة هل عليه بأس ان جلس في منزله ؟ قال: لا.

مسألة: من ـ الزيادة المضافة ـ من الرقعة التي عن عزان بن الصقر قلت: فالذي يجلس للتعزية او يصلي ركعتي الجمعة في غير مسجد اعتكافه ان لم يصل جلوسه باعتكافه، واعتكافه نذر ؟ قال: اخاف ان تلزمه الكفارة ان كان نذر يوما مسمى ان يعتكف يوما مسمى كفارة النذر والله اعلم . وان كان يوما غير مسمى ان يعتكف يوما آخر.

قلت : فان نذر رجل ان يعتكف بالليل دون النهار يجوز ذلك ؟ قال : لا اعتكاف عليه اذا كان نذره إنها يعتكف بالليل ؛ وإن نذر ان يعتكف النهار دون الليل فجائز له ذلك .

مسألة: زيادة من جامع الشيخ ابي سعيد .. رحمه الله .. سألته عن الاعتكاف الهدو فرض أو نفل ؟ قال: لااعلم انه فرض الا من طريق النذور ومن لزمه ذلك.

قلت له : فان الله عز وجل قد نهى عن الوطء فيه فكان النهي عن الوطء فيه واجباً او نفلًا ام كان في العموم ؟ قال : معي ؛ انه يخرج في معنى العموم .

قلت له : فيكون الاعتكاف بصوم او بغير صوم .

اما في قول اصحابنا: فلايكون الا بصوم.

قلت له : فيا العلة في الصوم فيه ؟ قال : الله اعلم .

رجع ؛ الى الكتاب .





## الباب الثلاثون

## في صلاة المعتكف من رقعة من كتاب

قال : واحب الي اذا قضى المعتكف اعتكمافه ان يصلي المغرب في المسجد وله اذا غربت الشمس ان يخرج .

قلت: فان كان المعتكف امام المسجد فاراد اصحابه ان يصلي بهم في مقدمة الصرحة في الصرحة وهي متقدمة باب المسجد أله ان يصلي بهم في مقدمة الصرحة وان يصلي بهم في باب المسجد المقدم وسط الصرحة في ذلك ولايصلي بهم قدام فان لم يكن لهم بد من ذلك فلايصلي هو ويامر غيره ويصلي هو خلف من قصد باب المسجد بصلاة الامام.

وان لم يجد احدا من يقوم معه صلى وحده واذا قضى الامام صلاته في صرحة المسجد صلى هو وغيره في والج المسجد وهو في مقدمه حيث لا يجوز من صلى مع الامام بصلاته إذا قضى الامام في الصرحة .

مسألة : ومن ـ كتاب الرهائن ـ وعن امرأة نذرت بالعكوف فعكفت وقعدت تغزل هل يجوز لها ذلك ام لا ؟ قال : ان كانت فقيرة محتاجة الى ذلك جاز لها وكان في ذلك الثواب .

وان كانت غنية عن ذلك فالتفرغ في اعتكافها لامر الآخرة وذكر الله اولى .

ولاأقول ان اعتكافها ينتقض ان غزلت الا ان تريد بذلك مباهاة

وتكاثراً في الدنيا بذلك فلايجوز لها ذلك والله اعلم .

مسألة : ومنه ؛ ولا اعلم في المعتكف في قتل القمل بأسا اذا لم يلق ذلك في المسجد الذي هو عاكف فيه .

قال الناسخ للكتاب : معناه فلاباس عليه بقتل القمل اذا لم يتركه بعد قتله في المسجد والله اعلم .

#### رجيع

مسألة : والمعتكف اذا كان الحر فله ان يصعد على ظهر المسجد .

رجمع ؛ الى كتاب بيان الشرع .



# الباب الحادي والثلاثون في معرفة كفارة كل نذر

من قال : (اللهم) فكفارته اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام .

وان قال : (يارب) فاطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

مسألة : وسألته عمن قال : افعل كذا وكذا ثم حنث ؟ قال : يصوم يوما او يومين او يطعم مسكينا او مسكينين الا ان يكون النذر الذي اوجبه على نفسه في طاعة الله فلاكفارة عليه وعليه ان يفي بها جعل على نفسه .

مسألة : قال : من نذر فقال : (يارب) فهي كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

مسألة: قال: عن اي سعيد محمد بن سعيد رضي الله عنه في رجل نذر نذراً على شيء فلم يدر كيف قال: (اللهم) او (يارب) ؟ قال: عليه كفارة (يارب).

مسألة: وقال ابو سعيد في جواب له في امرأة نذرت فقالت: (اللهم) او (ياالله) احد هذين اللفظين على شيء ان يفعل الله لها ذلك وفي شيء على شيء فكان مانذرت ولم تعلم اي احد ذلك ؟ قال: انه قد قيل: ان الكفارة في ذلك كله سواء وهو اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام نسخة ثلاثة ايام خير في ذلك.

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام خير.

في قوله (بالله) او (يارب) اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

وقال من قال : في قوله (اللهم) اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام خير .

وقال من قال : في قوله (ياالله) او (يارب) اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

وقال من قال في (مخير في ذلك) في صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين .

ويشبه عندي معنى هذا كله اذا ثبت فيه معنى الكفارة للحنث ان تلزم فيه كفارة اليمين الثانية اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

والوفاء بالنذر على وجهه اذا كان مما يجوز الوفاء به ويلزم الوفاء به وان كان القول شيئا من هذا اللفظ كثيرا مكررا وإنها يريد بالنذر في معنى امر واحد .

فمعى ؛ انه يجزي فيه ذلك كفارة واحدة .

مسألة: فان علم من نفسه بنذر طاعة او معصية ويغيب عنه قدرها وعقد النية كانت فيها والسبب الذي اوجبها مايلزمه في مثل هذا ومثله ؟ قال: يلزمه ان يكفر حتى يعلم انه كفر بالنذر ، والنذر في المعصية فيه اختلاف.

وقال من قال : لاشيء عليه .

مسألة: ومن جواب ابي غسان مالك بن غسان وعن رجل نذر ألف نذر في لفظة واحدة ومقال واحد وحنث ؟ فعلى ماوصفت فليس عليه الا كفارة نذر واحد اذا كان ذلك في معنى واحد وان كان في معان شتى فعليه لكل معنى كفارة نذر قلّت المعاني او كثرت .

مسألة : وإذا قال عليه نذر الله في يمين حنث عليه ؟ فهو نذر وكفارته كفارة نذر .

مسألة : مما يوجد عن ابي جعفر سعيد بن الحكم معروض على ابي الحواري ... رحمه الله .. وسألته عمن قال : علي نذر ثم حنث ؟ قال : عليه صيام ثلاثة ايام .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : عليه صيام يوم او يومين أو ثلاثة ؛ مخير في ذلك .

وقال من قال: صيام يوم.

وقال من قال: صيام ثلاثة ايام.

ومنه ؛ قلت له : فان قال علِّي الله نذر ؟ قال : صيام ثلاثة ايام . ومن غيره ؛ قال : حسن وفيه ايضا اختلاف .

ومن غيره ؛ وبما يوجد عن ابي عبدالله واذا قال : عليه نذر أو عليه نذر له في يمين حلف فيه عليه ؟ فهو نذر وكفارته كفارة نذر .

وعنه ؛ قلت : فان قال : والله والا فعليّ نذر؟ قال : عليه كفارة يمين وصيام ثلاثة ايام كفارة النذر .

ومن غيره ؛ قال : قد مضى القول في الاختلاف في النذر .

ومن غيره ؛ في الذي يقول عليّ لله نذر ولله عليّ نذر ثم يحنث ؟ فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

وان قال : عليه نذر ولم يقل لله ثم حنث ؟ فصيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين .

مسألة : قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي علي الى ابي مروان : وعن امرأة قالت : ان صح ابنها ان تفعل كذا وكذا فهو نذر ؟ عندنا تصوم يوما أو يومين او تطعم مسكينا او مسكينين .

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قلت لابي علي موسى ابن موسى بن علي وقال: ان قوله بذلك (اللهم) اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام.

وقد قال بعض المسلمين : ان كفارة (يارب) وكفارة (اللهم) سواء اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

قال : وكل ذلك جائز .

ومن غيره ؛ قال : نعم قد قيل هذا .

وقال من قال : كل ذلك سواء وكفارته اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام .

وقدال من قال : كفارة ذلك كله اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

وقد قال من قال: ان ذلك في قوله (يارب) ، واما في قوله ذلك (اللهم) فاطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة ايام .

ويوجد هذا عن أبي على في جواب منه الى أبي مروان أن كفارة

(يارب) كفارة يمين مرسلة .

مسألة : بما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروض على ابي الحواري قلت : فان قال : (يارب) ثم حنث ؟ قال : اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

قلت : فان قال : ان فعلته فعليّ كذا وكذا ؟ قال : لابأس عليه .

مسألة : من كتاب غذانة بن يزيد وعن رجل جعل على نفسه نذرا مبها ولم يجعله هديا ؟ قال : النذر اطعام ثلاثة مساكين الى ستة او صيام ثلاثة ايام الى الستة.

وسئل عن رجل جعل على نفسه نذرا ولم يسمّ بشيء ؟ فصيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين او يطعم او يصوم ثلاثة ايام الى الستة .

وكان مسلم يقول: يطعم ستة مساكين الى عشرة.

ومن غيره ؛ وفي النذر اذا لم يسمّ فهو صيام يوم أو يومين او اطعام مسكين او مسكينين .

وقيل: يلزم النذر في الدين والغضب والكفارة.

مسألة : فان قال : عليه نذر هكذا وهو ان يصوم اذا حنث يوما او يومين او يطعم مسكينا او مسكينين هكذا بلغنا .

مسألة : ومن نذر على مالايمكن فانه يحنث او يكفر .

مسألة : وعن رجل استعار من عند قوم تورا يغسل به فذهب التور من يده فقال : (اللهم) اردده عليّ وإنا لااعود اغتسل به فاصابه داء ثم عاد فاغتسل به ؟ قال : عليه صوم عشرة ايام فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين

ومن غيره ؛ وقال من قال : اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

مسألة : وسئل عن رجل قال : عليّ الله نذر الأفعلن كذا وكذا ؟

فقال: ان كان طاعة فليفعل وان كان غير طاعة فليطعم مسكينين او يصوم يومين .

مسألة : ومن قال : اللهم يارب ثم حنث فكفارتها واحدة ؛ كفارة (اللهم) .

ومن غيره ؛ وقد اختلف في كفارة النذر فقال من قال : اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة أيام وهو مخيّر .

وقال من قال : اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهذا كله قوله في (اللهم) او (يارب) .

وقال من قال : في قوله : (اللهم) بعشرة مساكين او صيام عشرة ايام وهو مخير .

وقال من قال : اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهذا كله في قوله : (اللهم) أو (يارب) .

وقال من قال : وقوله : (اللهم) بعشرة مساكين او صيام عشرة ايام و (يارب) كفارة يمين .

وقال من قال : كل ذلك بالقول الأول اللهم ويارب .

وقال من قال: كل ذلك يمين مرسلة.

وقال من قال : كل ذلك اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام

يخير .

وقال من قال : ذلك في قوله (يارب) وإما في (اللهم) فكفارة يمين غير مخير .

ومن جامع ابن جعفر واعلم ان من قال : لله عليه نذر ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

وان قال : عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث فصيام يوم أو يومين او اطعام مسكين او مسكينين .

وان قال : اللهم افعل لي كذا وكذا ثم حنث فكفارة ذلك اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

وان قال : يارب أو يامولاي او نحو هذا افعل لي كذا وكذا وأنا افعل كذا وكذا وأنا افعل كذا وكذا ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

ومنه ؛ ومن قال : اللهم يارب ثم حنث فكفارتها واحدة كفارة (اللهم) .

وفي رجل قال : عليّ الف نذر في لفظة واحدة ومعنى واحد ثم حنث ؟ فعلى ماوصفت فليس عليه الا كفارة نذر واحد اذا كان ذلك في معنى واحد .

واما اذا كان ذلك في معان شتى فعليه لكل معنى كفارة نذر قلّت المعاني او كثرت .

مسألة : وسألته عمن يقول في النذر : اللهم او يارب اهو غير في السلمام او الصيام ؟ قال : غير في قوله (اللهم) إن شاء اطعم وان شاء صام ، وأما (يارب) فيطعم فان لم يجد فعليه الصيام .

مسألة : وسئل محمد بن روح ـ رحمه الله ـ عن كفارة قول اللهم يارب

اذا أجتمعتا في نذر واحد في معنى واحد ؟ فقال : ارى عليه صيام عشرة ايام وليس له في ذلك تخيير .

مسألة : وعمن قال : اللهم افعل لي كذا وكذا ثم حنث ؟ قال : يلزمه عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وإن قال : اللهم يارب فكل المعنيين واحد .

وان قال : يارب افعل لي كذا وكذا ثم حنث ؟ قال : يلزمه صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين ان كان فقيرا .

مسألة : وإذا قال لرجل عليه نذر فليصم يوما أو يومين أو يطعم مسكينا أو مسكينين .

قال ابو سعيد : هكذا قيل : اذا قال ذلك في شيء فعله الله له من طريق النذر .

مسألة : وعمن قال : اللهم افعل لي كذا وكذا ثم حنث ؟ قال : يلزمه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وان قال: اللهم يارب فكلا المنيين واحد.

مسألة : ومن قال : اللهم في نذر نذره ثم حنث ؟ فقال من قال : كفارة ذلك اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام .

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام عشرة ايام .

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام غير في ذلك.

فان قال : يارب ثم حنث ؟ فقال من قال : اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام .

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام . وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام خيّر في ذلك.

وقال من قال: انها يكون خيراً في قوله: (اللهم).

وقال من قال : اطعام عشرة مساكين ، واما في (يارب) فغير مخيّر .

وكذلك القول في (ياالله) مثل القول في (يارب) اختلاف في هذا واحد .

وفي جامع ابن جعفر وان قال : يارب او يامولاي او نحو هذا افعل لي كذا وكذا وانا افعل كذا وكذا ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

وان قال: اللهم يارب ؟ فقال من قال: صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين وسواء يااللهم يارب او اللهم فالكفارة واحدة.

وقال من قال : اذا قال : اللهم يارب فصيام عشرة ايام وليس في ذلك تخيير يوجد هذا عن ابن روح .

وفي جامع ابن جعفر انه اذا قال : اللهم يارب فكفارتها كفارة (اللهم) .

وان قال : عليه نذر ؟ فقال من قال : صيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين .

وقال من قال : صيام يوم او يومين او ثلاثة او اطعام مسكين او مسكينين .

وقال من قال : ذلك كفارة نذر وهو كقوله له الله عليه نذر .

واكثر ماعرفت انه لايكون كقوله عليه لله نذر .

مسألة : وعن رجل قال : اللهم افعل لي كذا وكذا وانا لااسكن هذه القرية ؟ فقال : عليه كفارة يمين لانه اسم من اسهاء الله تعالى فاذا حنث فليكفر يمينا .

مسألة : وسمعنا ان من قال : عليه نذر ولم يذكر الله ؟ قال : ان حنث فصيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين .

ومن جامع ابن جعفر وان قال: ان عافى الله أخي او ولدي فعليه كذا وكذا ؟ فان كان من الطاعة وفعل الله له ذلك فليفعل لأنه قد ذكر الله وان لم يذكر الله وقال: ان صح ولدي فعلت كذا وكذا فاذا صح فذلك اليه.

مسألة : ومن قال : علي (وفي نسخة) لله علي ان افعل كذا وكذا فبعضهم رأى ذلك مثل التغليظ اذا حنث .

وقال من قال: هي يمين مرسلة.

مسألة : ومن ـ الزيادة التي في جامع ابن جعفر ـ وسألت ابا الحواري عمن يقول : ان مات فلان صمت كذا وكذا ؟ قال من قال : يجب عليه ذلك .

وقال من قال: لا يجب عليه.

مسألة : قال ابو سعيد ــ رضى الله عنه ــ فيمن قال : ان فعل الله لي كذا وكذا ان فيه اختلافا بعض يقول : انه نذر .

وبعض يقول: انه ليس بنذر ولم يوجب هو ذلك نذرا.

مسألة : وسألته عن امرأة نذرت ان يعافِ الله ولِدها فهي تخرج به

الى قرية كذا وكذا وان تركها زوجها فصح ولدها ولم تخرج به حتى مات ؟ قال : عليها كفارة نذرها .

قلت : فان قالت : ان عافى الله ولدي ؟ قال : اختلف في ذلك

فقال من قال : كفارتها اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام عشرة ايام .

وقال من قال : اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

قال : وكذلك ان قالت يارب افعل لي كذا وكذا وإنا افعل كذا وكذا ثم حنثت فكفارتها على حسب ماوصفت لك من الاختلاف في كفارة اللهم كذلك .

وقال ایضا من قال : ان کفارة یارب اذا حنثت فیها اطعام عشرة مساکین او صیام عشرة ایام .

وقال من قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

مسألة : وسئل عن رجل قال لئن فعل الله لي كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا ؟ فقال : ليس عليه يمين وعليه ان يفي

ومن غيره ؛ معي انه قد قيل : في مثل هذا انه ان نذر اذا ذكر الله فقال : ان فعل الله لي كذا وكذا فعلت كذا وكذا ولولم يقل يارب ولا اللهم .

وقيل : ليس عليه شيء واجب من النـــذر ولااليمــين ولعله يخرج بمنزلة اليمين في بعض القول .

مسألة : وقال هاشم : في الذي يقول يارب أمني وانا افعل كذا وكذا وله على ان كذا وكذا ؟ فقال موسى : وانا علي كله سواء .

وقال بشير : حتى يقول وعليّ ان افعل كذا وكذا .

مسألة : وعن ابي عبدالله قلت له : فمن قال : نذرت الله ان كان من الأمر كذا وكذا فانه يفعل كذا وكذا كها يريد فلم يفعل ؟

وقال من قال : نذرت ولم يفعل ولم يف بنذره ؟ قال : يصوم يومين او ثلاثة .

قلت : فمن قال : نذرت ولم يقل : نذرت الله ؟ وقال : كل النذر الله ومن قال : نذرت فهو نذر وإن لم يقل نذرت الله .

مسألة : وبما يوجد عن ابي عبدالله ... رحمه الله ... وقال من قال : اللهم افعل لي كذا وكذا أو عليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

مسألة : وعن ابي علي في كفارة (اللهم) اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام عشرة ايام .

ومن غيره ؛ وقال من قال : مخيّر في ذلك .

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

وقال من قال : خمير في اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

مسألة : روى بعض من روى عن هاشم بن غيلان انه قال : من قال : على نذر ان عليه صيام يومين او ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين .

ومن قال : الله ثم حنث فعليه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وقال بعض عن ابي عثيان : ان عليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

ومن غيره ؛ مسألة : عن ابي مروان في امرأة نذرت فقالت : اللهم اشفني من هذا المرض وانا اعتكف في مسجد قد سمت به واصوم فعوفيت ولم تعتكف حتى ماتت ؟ فقال ابو مروان : يطعم عنها عشرة مساكين .

مسألة : وان قالت : (اللهم) عافني او اصبح ابني أو رد عليّ غائبي واشباه ذلك فكفارتها صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وان قالت : (يارب) فصيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين .

مسألة : ومما يوجد عن ابي عبدالله محمد بن محبوب وعمن قال : عليه اعظم النذور ولافعلن فعل كذا وكذا ثم فعله ؟ قال : هذا شيء لا نهاية له ولااعلم مااعظم النذور .

ولو ان رجلا قال : عليه ان يذبح كل يوم ماثة بدنة او يحج كل عام ماثة حجة او يصوم الدهر فهذا لايقدر عليه .

وكذلك من قال عليه أتم النذور واكملها واوفاها ولم يفرق له فيها برأي يوجب عليه شيئاً الا ماقال هكذا كها كتبت .

مسألة : وعن رجل قال : عليه لله نذر ان فعل كذا وكذا ولم يسم شيئا ثم فعله قال : كل شيء لم يسم فصيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين .

وذكر ان جابرا كان يرى في النذور التي لم يسم صوم يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين .



# الباب الثاني والثلاثون

### مايجوز به كفارة التغليظ

وعن ابي علي فيمن قال : هذا الطعام عليه كظهر امه ان عليه كفارة التغليظ وينظر في ذلك .

مسألة : قلت : فان قطع الرجل على نفسه اللعنة ولم يقل : ان فعل كذا وكذا فعليه ماقال اذا كان مرسلا هل عليه كفارة ؟ قال : لا .

مسألة: حفظ من حفظ عن ابي معاوية عزان بن الصقر انه قال: من لعَن نفسه لعنة او قال: انه مجوسي او يهودي او نصراني او يصلي لغير القبلة او غضب الله عليه وكل هذا إطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

وقال : ليس هو معي بأشد من اليمين من يحلف بالله هذا حفظ محمد بن سلمة عن ابي معاوية وقد قرأته عليه بعد ان كتبته .

ومن غيره ؛ وكذلك يوجد عن ابي الحواري ... رحمه الله .. انه يقول : انه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام .

وقال من قال : بالتغليظ وقال : ان جمع ذلك كله في معنى واحد بهذه الألفاظ فهو كفارة واحدة بالتغليظ على القول الآخر قول غيره .

قال غيره: ومعي انه قد قيل في هذا: انه كفارة يمين مرسلة لانه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام ايسر من يمين مرسلة لان فيها

التخيير .

مسألة : ومن جواب معاوية وعن رجل قال : قبح الله وجهه او لعنه الله أو أخراه الله وهو من الظالمين ان فعل كذا وكذا ثم حنث فان اراد يمينا فعليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: في جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي وعمن قال: انه مشرك ان فعل كذا وكذا ثم حنث ولم يقل: انه مشرك بالله ؟ فلاارى عليه في ذلك حتى يقول: مشرك بالله او ينوي ذلك .

ومن غيره ؛ قال : وقد يوجد ان عليه الكفارة حتى ينوي مشركا غير الشرك بالله .

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: من جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي وعن امرأة نوت عتق غلامها فاغضبها فقالت: لااعتقها الله من النار ان اعتقته ثم عتقته او ارادت عتقه ؟ فأقول: انه لا يعتق حتى تعتقه فان اعتقته حنثت في يمينها وعليها الكفارة بالتغليظ فان لم تعتقه فلاحنث عليها.

ومن غيره ؛ وقد قبل : عليها يمين مرسلة اذا حنثت في ذلك .

مسألة: قال الحواري بن محمد الازهر: قال ابو علي موسى بن موسى : من قال البسه الله القطران او سقاه الله الحميم او نحو هذا في شيء حنث ؟ قال: ان عليه كفارة التغليظ لأن من فعل الله به ذلك فقد أخرجه من رحمته .

وقال من قال : لا زوجه الله الحور العين او قال : لا سقاه الله من عسل الجنة ونحو هذا في شيء حنث فيه فلاكفارة عليه . قال المضيف: انظر في هذه المسألة فاني اخاف ان تلزمه الكفارة .

ومن جواب ابي جابر محمد بن جعفر الازكوي : وعن رجل قال : عليه اللعنة او لعنهُ الله ثم حنث وهو يريد لعنة الله ؟ فعليه الكفارة على ماوصفت لك .

وكذلك من قال: الغضب والسخط والمقت.

مسألة : وسألك فقال : جعلت على من قبّح وجهه او هو مشرك او عليه عهد الله كفارة شهرين واليمين كفارتها عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

قلت : ماجوابه ؟ فالذي وجدناهم يعملون به في قولهم هذا انه من حلف بمكفرة يوجب الله عليها النار فهو كافر واذا كفر .

قال: عليه الكفارة بالتغليظ خروجا من الكفر بالتوبة لثبوت الكفارة من القتل لقول الله تبارك وتعالى في الأيهان وهو كفارة الايهان قوله تبارك وتعالى: ﴿ ذَلِكَ كَفَارَةَ اليهانَكُم اذَا حَلَفْتُم ﴾ ولاجماعهم أن اليمين المرسلة لمن وجد الاطعام انه لايجزئه الصوم ولو صام شهرا وعليه ان يطعم عشرة مساكين او كسوتهم او يعتق رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

وصاحب هذا القول يذهب به فعله الى ان يحلف بالله كاذبا فيجعل له صيام شهرين متتابعين زعم ويبرئه من ذلك من الكفارة وهذا خلاف للكتاب في المعنى وفيها اجتمعوا عليه .

ولو كان الاصل كذلك لكان أشبه ذلك ان يجعل عليه اطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام شهرين حتى لايخالف في ذلك حكم الكتاب باطلاق غير موضوعه ولسنا نخطىء المسلمين فيها قالوه ولكن اصح (١) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩

الكفارات معنا في جميع الايهان ماثبت في حكم كتاب الله تبارك وتعالى لعدم هذا الذي يدعونه من سنة رسول الله فله وما كان عليه الاجماع فلها ان ثبتت كفارة الايهان في كتاب الله وقال: ﴿ ذلك كفارة ايهانكم اذا حلفتم ﴾ كان مااتى به ذلك معارضا للكتاب ولايصح الا بدليل فجميع الأيهان معنا كفارتها مافرضه الله في كتابه من كفارة الأيهان وكفارة القتل عما اوجبه الله في كتابه عن كفارة الأيهان وكفارة القتل عما اوجبه الله في كتابه عن كفارة الأيهان وكفارة الكفارات كلها.

فان قلت : ان القبح واللعن والعهد وساثر ذلك ايهان فأشبه ذلك ان يلحق بكفارة الأيهان الثابتة .

وان ثبت هذا كفر فليس الكفر بهذا اشد من الشرك باللسان والايهان باللسان ليس باحكام الابدان .

فعلى المشرك التوبة ولاكفارة عليه ولانعلم في ذلك اختلافا .

وكـذلـك من كفـر بعد إيهانه ولو كان يثبت بالكفر ومعنى الكفر بالايهان الكفارة تثبت على المرتد لانه قد كفر بلسائه .

وما صح في الكتاب والسنة من الاحكام في المخصوصات ومااشبه المخصوصات ولايخالف ذلك الى غيره .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩

## الباب الثالث والثلاثون

#### فيها تجب به كفارة التغليظ

وسألته عن رجل حلف بالله الذي لاإله الا هو اني لا فعلت كذا وكذا والا فانا نفي من دين محمد ﷺ ثم فعل ؟ فقال : عليه بقول الله الذي لااله الا هو إطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

وبقول انه نفي من دين محمد ﷺ صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا .

قلت: وكذلك ان قال: والا فأنا أعبد الشمس او اعبد القمر وانا مشرك وانا يهودي او انا نصراني او انا مجوسي او انا صابئي او انا اصلي الى الشمس او انا مرتد او انا قرمطي او انا رافضي او انا مرجي او انا قدري او انا شيعي او انا زيدي او انا ذمي ؟ قال: نعم الا قوله انه يصلي الى المشرق فان نوى بقوله خروجا من القبلة ففيه الكفارة المغلظة.

قلت : فان قال : والا فانا زان او انا قاتل او انا ظالم او انا آثم او انا عجرم او أنا فاسق او انا ضال او انا مذبذب ؟ قال : نعم هذا فيه كفارة التغليظ والمذبذب ان كان يعني النفاق ففيه الكفارة المغلظة وان كان مرسلا فلا شيء عليه .

قلت: وكذلك ان قال: والا فانا كافر او ملعون او مقبوح او منكوح او من الطالمين او من الأثمين او من الفاسقين او من الخاسرين او من الطالمين او من اهل النار او من الفاجرين ؟ قال: نعم الا ان يكون قد

قال: من الخاسرين مرسلا فان كان مرسلة فعليه يمين مرسل وان عنى خسران الآخرة فعليه الكفارة المغلظة . وإما الملعون والمدحور فعليه كفارة التغليظ .

قلت : وكذلك فان قال : والا فانا من المغيّرين والمبدّلين ؟ قال : ان كان يعني بقوله : غير الاسلام فعليه الكفارة المغلظة وان كان مرسلا فلاشيء عليه .

مسألة : وسألته عمن لعن نفسه ثم حنث ؟ قال : اختلفوا فيه .

فمنهم من قال : صيام شهرين .

ومنهم من قال: صيام عشرة ايام.

ومنهم من قال : صيام ثلاثة ايام .

وأنا اقول : صيام عشرة ايام .

مسألة : وعن رجل قال : لابارك الله في ان فعلت كذا وكذا ثم فعل ؟ فاني ارى عليه صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا .

ومنهم من قال : صيام .

قال ابسو المؤشر : اما قوله لابارك الله عليّ فنعم عليه كفارة صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا .

مسألة : وبما يوجد احسب عن ابي علي ـ رحمه الله ـ وعن رجل قال : ان فعل كذا وكذا فهو نغل او زان فان فعل لزمه كفارة يمين .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : في قوله هو زان بالتغليظ .

وقال من قال : في قوله هو نغل كلام قبيح ولاكفارة عليه .

مسألة : ومن قال ادخله الله النار ثم حنث فعليه كفارة التغليظ .

وقال من قال في الذي يقول : ادخله الله النار حتى يعني بنار الأخرة .

وقال من قال : اذا حنت فعليه الكفارة حتى يعني بنار الدنيا وهذا الرأي احب الي .

ومن قال : هو يصلي الى المشرق ان فعل كذا وكذا ثم حنث فقيل : لا شيء عليه حتى ينوي به خروجا من الملة .

مسألة : ويوجد في رجل قال : قبح الله وجهه والقبحة عليه صيام عمره ثم حنث ؛ اختلافا من قول المسلمين .

والذي كان يذهب اليه ابو سليهان مروان بن محمد بن راشد ان عليه كفارة القبحة اذا حنث ولايلزمه ماحنث عليه حتى يقول وكفارة القبحة عليه صيام عمره .

ويوجد عن أبي سعيد \_ رحمه الله \_ الى أبي على مايدل على أنه ولو قال : وكفارة القبحة عليه صيام عمره لمن يلزمه الا ويوجد كفارة القبحة وكفارة القبحة فيها يجوز فيها فيها أحسب أني وجدت عن أبي سعيد \_ رحمه الله \_ أنه يجب أن تكون كفارتها كفارة يمين مرسلة .

مسألة : في رجل قبح وجهه فان اراد قبحة من الله كان في ذلك أيضا اختلاف : فبعض يلزمه وبعض لايلزمه .

وبعض يقول: انه اذا اراد به اليمين لزمته الكفارة واذا لزمته الكفارة على قول من يقول: ان فيها اختلافا على ماعرفتك من الاختلاف في اول هذه المسألة الاولى وهذا عليه ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين خيّر في

ذلك .

وقال من قال: كله اذا حنث لزمه ذلك.

فانظر في ذلك ولاتأخذ منه الا ماوافق الحق والصواب ان شاء الله .

ومن غيره ؛ وقال من قال : عليه لعنة الله او قبح الله وجهه انه لايفعل كذا وكذا ثم حنث ؟ انه لاكفارة عليه ان لم يرد به اليمين فهو كذلك اذا لم يرد اعتقاد اليمين ولم يقصد الى ذلك وانها قبح وجهه او لعن نفسه فهو عاص لله وعليه التوبة .

وإنها الكفارة بعقد الايهان وكذلك قال الله تعالى : ﴿ لا يَوَاحُذُكُمُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَ ايهانكم ولكن يؤاخذكم بها عقدتم الأيهان ﴾ (١)

مسألة : والقبح واللعن وما اشبه ذلك اذا حلف به الانسان فحنث مختلف في كفارته .

فقال من قال : صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة غير في ذلك .

وقال من قال : صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين خير في ذلك .

وقال من قال : كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحوير رقبة مخير في ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

وجدت ؛ عن إي سعيد ، أنه يستحب هذا القول لقول الله : ﴿ وَلَكَ كَفَارَةُ الْمَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ ا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩

والعتق والصدقة والطلاق والظهار والقتل والمشي وما اشبه ذلك بكفارة القتل .

الا انه قيل: لا يجوز في كفارة اللعن والقبح واشباه ذلك مما يوجب لاهله النار ان يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العاهات لئلا يكون كَلَّا ولا ضائعا لانه اذا لم يقدر على مكسبة ضاع.

وقال من قال: يجوز ان يعتق يهوديا او نصرانيا او صابئيا.

وقد قيل : ان اعتق مجوسيا فجائز لان الله قال في كفارة الايهان المرسلة بالعتق مبهما .

واما في كفارة القتل فقد قيل : انه لا يجوز ان يعتق الا مؤمنا عمن تثبت له الولاية .

وقال من قال : يجوز ان يعتق رقبة مقرة بالتوحيد ولولم تثبت له الولاية لان الله عز وجل يقول : ﴿وَمِن قَتَلَ مَوْمَنَا خَطَأَ فَتَحْرِير رقبة مؤمنة﴾ وإضاف اليهها جميعا اسها صالحا .

فان كان لايجوز في القتل غير عتق الولي فكذلك لاتجب الكفارة الا في قتل الولي . وان كان لاتجب الكفارة الا على المقر بالتوحيد .

وان كان غير ولي فكذلك يجزى في الكفارة عتق غير الولي ولا يجوز على من كان مرسلا في ذلك عتق مشرك فان لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين ولا يجزىء الاطعام في ذلك .

وقد قيل انه اذا لم يقدر على الصيام جاز الاطعام ويطعم ستين مسكينا فقد اختلف القول في كفارة المرسل وكفارة التغليظ والله اعلم . ماذهبوا اليه في هذا القياس .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم ٩٢

واما من قال: صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين فلعل القائل تعلق في ذلك انه لما كان في الظهار الصوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا فاستوى الصوم والطعم في العدد .

فكذلك جعل هو صوم عشرة ايام او اطعام مثلها عشرة مساكين والله اعلم .

مسألة: وعن رجل قال: قبح الله وجهه الف قبحة والقبحة صيام شهرين ثم حنث مايلزمه في هذا ؟ فعلى ماوصفت فاذا لم يقل عليه ونوى ذلك في نفسه ان القبحة عليه صيام شهرين ولايسمي بذلك فانها عليه معنا اذا حنث كفارة مرسل اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

وكذلك ان قال: قبح الله وجهه وعليه لكل قبحة صيام شهرين ثم حنث قلت مايلزمه في هذا ؟ قال: وإن لم يقل القبحة علي وإنها قال: والقبحة صيام شهرين ثم حنث مايلزمه ؟ فعلى ماوصفت فاذا قال: قبح الله وجهه الف قبحة وعليه لكل قبحة صيام شهرين فعليه ماجعل على نفسه.

وان قال : وكفارة كل قبحة عليّ صيام شهرين .

فنقول : ان عليه صيام شهرين .

وقد قيل : ان عليه صيام الفي شهر وذلك اذا قال وكفارة كل قبحة علي صيام شهرين .

وقد قيل : ذلك إن نوى ذلك في نفسه ، واما اذا لم يقل : والقبحة علي صيام شهرين اذا لم ينو ذلك في نفسه ولم يسم به فقد مضى فيه الجواب في أول المسألة .

مسألة : قال ابو سعيد : عن رجل قال : قبح الله وجهه والقبحة

صيام شهرين ان فعلت كذا وكذا ؟ فعلى ماوصفت من هذا على ماجاء فيه من الاختلاف في كفارة القبحة .

وذلك انه قد قال من قال : فيها بالتغليظ .

وقال من قال : صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وقال من قال: فيها بالتلغيظ.

قال: ان كان نيته في قوله والقبحة صيام شهرين يعتقد على نفسه كفارتها صيام شهرين ان كان الى ذلك قصد في نيته فعليه ما جعل على نفسه.

وان كان انها قصد الى تسمية شهرين لما قد وقع في قول المسلمين ان كفارتها صيام شهرين فهذا قد صدق فان كفر الشهرين فهو احوط .

وان كفر يمينا مرسلة فليس هذا قولا يوجب عليه الكفارة الا مايراه المسلمون .

فقد راى المسلمون كفارة يمين مرسلة ويسعه ذلك ان شاء الله .

وكذلك ان لم تكن له نية في قوله والقبحة صيام شهرين فهو معنا على جملة الاختلاف والله اعلم بالصواب الا ان يكون قال : وكفارة القبحة علي صيام شهرين فهذا يكون عليه ماجعل على نفسه .

وكذلك ان قال : وكفارة هذه القبحة صيام شهرين فعليه صيام شهرين اذا حنث .

وان كان قال : وكفارة القبحة صيام شهرين ولم ينو على نفسه فهو على جملة الاختلاف .

مسألة : ومن جامع ابن جعفر واليمين المغلظة مع المسلمين لمن

يحلف بالله على حق عليه وهو يعلم انه كاذب فيقطع الحق بيمينه او يحلف بعهد الله كاذبا او شيء من الشرك بالله او ملل اهل الشرك ومايوجب لأهله النار فاذا حنث في ذلك فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وهو غير في ذلك ان يكفر بها اراد الا في الظهار فانه غير غير في ذلك وعليه ان يبدأ بالأول ثم الاول .

مسألة : ومنه ؛ وإما الايهان المغلظة فهي عنده ان حلف بعهد الله او حلف بالله وهو يعلم انه كاذب .

أو قال : يعلم الله ان كان كذا وكذا وهو يعلم انه لم يكن او حلف بالله بشيء مما يوجب النار فكذلك كفارته بالتغليظ .

وذلك قوله : وهو يهودي او نصراني او مجوسي او من الكافرين او النظالمين او قبح الله وجهه او اخزاه الله او نحو هذا فعليها تغليظ .

مسألة : وكفارة المغلظ مع المسلمين ان يحلف بالله على حق عليه وهو يعلم انه كاذب فيقطع الحق بيمينه .

قال غيره: أصح الاحكام معنا في الايهان كلها ماثبت من الاحكام فيها اوجبه الله في كفارة الايهان فهو اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام كان كاذبا او حنث بعد ذلك .

مسألة : ومن قال : لعنه الله او غضب عليه او مقته او ادخله النار ؟ ففي ذلك كفارة التغليظ اذا حنث .

وكذلك كل نذر يوجب لاهله النار فكفارته بالتغليظ اذا حنث الحالف به .

وقال من قال ايضا من اهل الرأي : ليس فيه شيء من هذه الأيهان كلها التي توجب النار تغليظاً وإنها هي مثل الايهان المرسلة وكفارتها واحدة ؟ الا من قال : عليه عهد الله فهو عليه التغليظ اذا حنث والرأي الأول احب الينا ويه كان يأخذ فقهاؤنا من أهل عهان الا في اللعنة .

فقد قال بعضهم : كفارة الحنث فيها مثل كفارة اليمين المرسلة .

وكان رأي موسى بن علي ومحمد بن محبوب من بعدهم وغيرهم ان الكفارة فيها مثل كفارة اليمين المغلظة صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا .

ومن قال : عليه لعنة ولم يقل لعنة الله او من الله فلاشيء عليه .

وكذلك عن محمد بن محبوب فيمن قال : عليه الف لعنة انه ان لم يقل : من الله ولا نوى ذلك في نفسه كها حلف فلا شيء عليه .

وان اراد من الله فعليه كفارة واحدة للألف لعنة الا ان تكون له نية .

مسألة : ومن قال : لا عفا الله عنه أن فعل كذا وكذا ثم حنث فعليه الكفارة بالتغليظ .

وكذلك ان قال : لازوجه الله من الحور العين ولااراه الله وجه محمد ﷺ فكل هذا فيه التغليظ .

قال غيره: وقد قيل: في هذا كله بالمرسل وهو أقوى واصح. ومنه ؛ وان قال: لااراه الله الملائكة والنبيين.

فقال من قال ايضا: لاشيء عليه لان الله ان شاء رحمه ولم يرهم .

وقال من قال : اذا حنث فعليه كفارة التغليظ لان الله قد أخبر ان الهل الجنة يرافقون الانبياء وتدخل عليهم الملائكة .

وإما ان قال : لعنه الله او أخزاه الله او غضب عليه الله فاذا قال هذا

ولم يحلف بذلك فلاكفارة عليه ويستغفر ربه .

قال غيره: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسلة اذا اراد بذلك يمينا.

مسألة : فان قال : هو زانٍ او يفعل شيئا من الحرام ان فعل كذا وكذا ثم حنث فان عليه التغليظ .

ومنه ؛ وكذلك ان قال : هو كافر بالاسلام او بالقرآن او بالصيام لشهر رمضان او بالزكاة او بالصلاة فعليه التغليظ اذا حنث .

قال غيره : وقد قيل : كان الايهان كفارتها اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

مسألة: قيل له فامرأة قالت: قبح الله وجهي والا فعلي صيام شهرين ان اطعمت امك من عيش اعمله ثم عملت عيشا فاطعم منه امه مايلزمها؟ قال: عندي انها اذا كانت مرسلة فيعجبني ان تكون عليها كفارة القبحة.

وقد اختلف في كفارتها فقيل : شهرين .

وقيل : عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وقال من قال : كفارة يمين ورأيته يذهب الى ذلك لقول الله تعالى : وذلك كفارة ايهانكم اذا حلفتم (()

وقال بعض الفقهاء : ليس تجب هذه يمين لانه قال : ﴿ اليَانِكُم ﴾ .

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: جاء الاثر عن عزان ابن الصقر .. رحمه الله .. مما معي اني عرضته على ابي جابر محمد بن جعفر . (١) سورة المائدة جزء الآية ٨٩

وسألته عن رجل قال : ان فعل كذا وكذا فهو يعمل بطاعة الله بطاعته كعمل من خلق وذراً وبراً من اليوم الى يوم القيامة . ؟ فقال : قد حمل هذا على نفسه مالايطيق .

قلت له : فها ترى عليه من الكفارة ؟ قال : لا الزمه اكثر من التغليظ .

قال غيره: ومعي انه مما يخرج عليه كفارة يمين مرسلة.

قلت : فها تقول في رجل قال : ان فعل كذا وكذا فهو عبد لفلان او عبد للشيطان ثم فعل ؟ قال : يستغفر ربه وليس عليه شيء وليس هو عبداً للشيطان وان كان مطيعا له ان عليه الكفارة .

مسألة : وعمن قال : ادخله الله مدخل فرعون او غيره من اهل المعاصي ؟ فاما فرعون فقد اخبر الله خبره وعليه التغليظ .

واما غيره من اهل الشرك وكذلك الاموات فاما الاموات والاحياء من اهل القبلة فلاارى في ذلك كفارة .

قال غيره: ومعي ؟ انه قد قيل: ان عليه الكفارة في مثل هذا بمثل هذا في فرعون ومثله ممن قد ختم له بشقائه وانه من اهل النار.

واما من شهر شركه ونفاقه ولم يصح انه مات على ذلك مما يستحق النار فلايلزم ذلك .

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: ومن جواب ابي جابر محمد بن جعفر مما قال أبي الازهر ايضا فيها نظره وعن رجل قال: هو ضال او ظالم ؟ قال: لاكفارة عليه واحسب ان يكون عليه الكفارة الا ان يقول: ظالم لنفسه.

قال غيره : ومعي انه قد قيل : بالكفارة في قوله:ظالم لنفسه .

ومن كتاب ؛ اخذته من عزان بن يحيى بن ابي معاوية مكتوب على ظهره ان ليس عليه حتى يستتم .

وسألت عن رجل قال : ان فعلت كذا وكذا فهو ظالم ؟ فاني ارى عليه كفارة التغليظ في قوله هذا وأما قوله ان فعل كذا وكذا فهو ضال فلاارى عليه في ذلك كفارة .

قال غيره: معي ؛ انه قد قيل هذا انه ضلال واسع مالم يعن ضلال الكفر.

وقيل : عليه الكفارة لان الضلال هو ضلال الكفر .

وسئل عن رجل قال: اخزاه الله او لعنه الله ان فعل كذا وكذا وادخله الله النسار؟ قال: يؤمر من قال شيئا من هذه المقالة ان يصوم ويتصدق ولم يوقت لذلك شيئا.

مسألة: من جواب اي علي الازهر بن محمد بن جعفر وعن رجل قال: عليه الف لعنة او الف عهد او الف قبحة او الف حجة قلت: ما يجب عليه ؟ فاما في الالف حجة فاذا حنث لزمه ماحلف به. واما فيها بقي فيها حفظ والدي عن محمد بن محبوب انه لا شيء عليه حتى يقول انه من الله او ينوي ذلك.

مسألة : ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان وعن امرأة قالت : أنا اعبد مايعبد النصارى واليهود ان فعلت كذا وكذا ثم فعلته ؟ قال : يعبد النصارى الصليب .

وقالت اليهود : (عزيز ابن الله) ؛ فاحب ان يكفر يمينا مغلظة .

وعن رجل قال : هذا الطعام علي حرام كحرمة امي ؟ قال : عليه كفارة يمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا هكذا

من جعل الاشياء كحرمة امه لانها لا تحل له بحال من الأحوال .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : عليه كفارة يمين مرسلة .

وعن رجل قال: لاحفظه الله ولااكرمه ولا رحمه او نحو هذا ان فعل كذا وكذا ثم فعل ؟ قال: ارى عليه كفارة يمين مغلظة والله اعلم.

مسألة : ومن جواب ابي محمد ـ رحمه الله ـ وعن رجل قال : قبح الله وجهه الف قبحة ثم قال : وعليه لكل قبحة صيام شهرين ثم حنث ؟ فعليه ماجعل على نفسه .

مسألة : وعن امرأة جاهلة حلفت لاتأكل من هذا الحب فأفتاها رجل ان تأكل منه ؟ فاما هي فعليها صيام ثلاثة ايام واما الذي قال لها فليس عليه شيء ولم يكن ينبغي ان يفتي بها لايعلم .

مسألة : وعن رجل قال : ان لم يفعل كذا وكذا فهو ظالم لنفسه او ظلم نفسه ؟ قال ابو المؤثر : اما قوله فهو ظالم لنفسه فليس عليه شيء واما قوله ظلم نفسه فعليه فيه صيام شهرين اذا حنث .

وقال من قال : فقد ظلم نفسه فعليه صيام عشرة ايام واما القبحة واللعنة فعليه صيام عشرة ايام .

مسألة: جواب ابي علي عن رجل قال: هو منافق او يطلق امراته او قال: هو مراء او مخادع او ضال او مضل او ظالم او خاسر او ناكث او شاك او جاحد او جهار او متكبر او هو من المفسدين او من المسرفين او عات ؟ فكل شيء من هذا الذي ذكرت فهو عندنا من اسهاء الكفر وان حلف يستوجب عليه الكفر ثم حنث فهو عندنا مغلظ وان جمع ذلك في شيء واحد فهو يمين واحدة.

مسألة : وقال ابو علي من قال : هو نصراني وهو لايريد خروجاً من

الملة فلاشيء عليه .

مسألة: وعن رجل قال: لاحفظه الله ولا أكرمه الله ولا رحمه الله ونحو هذا ان فعل كذا وكذا ثم فعل؟ قال: ارى عليه كفارة يمين مغلظة.

مسألة : وعن رجل قال : جز الله انفه او قطع الله انفه ؟ قال : يستغفر ربه ويتوب اليه ولانعلم عليه غير ذلك .

مسألة : وعن رجل قال : عليه لعنة الله او خزي الله ان فعل كذا وكذا ثم حنث فقيل : انه يمين مغلظة عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين .

وقال آخرون : انها عليه كفارة يمين والله اعلم .

قال غيره: قال: نعم.

وقد قيل : انها عليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام والله اعلم .

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله لأبي علي وعن رجل يقول : عليه خزي الله أو لعنة الله أو غضب الله أو عذاب الله أن فعل كذا وكذا ثم حنث ؟ فعليه كفارة يمين .

ومن الناس من رأى عليه في قوله غضب الله عليه يمين مغلظة كأنه الشد عندهم .

وعن رجل يقول : هو زانٍ او هو ياكل الميتة او هو يشرب الحمر ثم حنث فلم يحفظ ابن غيلان في ذلك شيئاً ولايجب عندنا .

غير انا نحب ان تكون عليه الكفارة الا ان يكون عليه في ذلك شيء

الا ان يكون نوى ان يأكل الميتة اضطراراً فلا بأس عليه .

مسألة: وعن ابي الحواري عن رجل حلف بالله او قال: هو مشرك بالله او لم يقل: هو مشرك بالله وقال: هو مشرك او يقول: والله لا يفعل كذا وكذا ثم يحنث؟ فهذه يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

واما قوله : مشرك ولم يقل بالله فكلاهما في ذلك سواء وهو يمين مغلظة .

قال غيره: وقد قيل: انه يمين مرسلة.

مسألة: وسألت محبوبا عن رجل قال: هو يهودي او نصراني ان فعلت كذا وكذا فحنث ؟ قال: عليه الكفارة يمين مغلظة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا.

قلت : فان حلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة ؟ قال : الله اعلم له الخيار ام لا .

قال غیرہ: لااری له الخیار ولکن ان حنث فیعتق رقبة فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین فان لم یقدر فاطعام ستین مسکینا.

ومن غيره ؛ وقد قيل : ان له الخيار في ذلك .

مسألة: ومما يوجد عن ابي الحواري ـ رحمه الله ـ فيمن قال: هو يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك او يعبد الشمس او يعبد القمر او هو من اهل النار او عليه عهد الله او كافر بالله او هو يعبد الشيطان او يعبد الجبت والطاغوت ؟ قال: قد قال من قال: عليه كفارة التغليظ.

وقال من قال : ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وكذلك ان قال : عليه عهد الله وميثاقه ووعده وما اتخذ يعقوب على بنيه وهو كافر بالله ويعبد الشيطان ويعبد الجبت والطاغوت جميع هذا في يمين واحدة فان فيه الكفارة بالتغليظ .

وكذلك ان قال: هو برىء من دين محمد.

فقد قال من قال: كفارة التغليظ.

وقال من قال : صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.

وكذلك اذا قال: عليه غضب الله في أن حنث فيه.

فقد قال من قال: بالتغليظ.

وقال من قال : صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : في هذا كله بكفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

وقال من قال : باطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام ماسوى اليمين بالله فكل ذلك فيه اختلاف .

ومن قال : علىّ عهد الله او يمين الله وكل ذلك فيه اختلاف .

وكذلك اذا قال : عليّ عهد الله او وعد الله او ميثاق الله ففي كل ذلك سواء وفيه الاختلاف .

وكذلك ان قال : عهد الله وقد قيل في ذلك ايضا بالاختلاف على سبيل مامضى فيه القول .

مسألة : ومن قال : قطع الله رقبته او يده او هو نفي من والديه ؟ انه لاكفارة عليه .

مسألة : واما قوله هو من الرَّافضة او المعتزلة فهو يمين الا ان يكون

من الرافضة او المعتزلة ممن حلف له فلاحنث عليه .

ومن حلف به ثم تاب من ذلك فلاكفارة عليه .

واما قوله : هو يصلي الى غير القبلة فهو يمين واذا صلى الى غير القبلة فقد كفر الا ان يكون ينوي اذا عميت عليه القبلة .

مسألة: فيها احسب عن ابي على وعن امرأة حلفت: والله الذي لاالمه الاهو والا فعليها عهد الله وهي مجوسية وتصلي الى المشرق ثم حنثت؟ فاقول: ان عليها في قولها: عليها عهد الله صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا.

واما قولها : هي تصلي الى المشرق ثم حنثت فاقول ان عليها في قولها : (عليهها عهد الله) فان كان نيتها بقولها : (تصلي الى المشرق) خروجها من الملة كان عليها صوم شهرين او اطعام ستين مسكينا وان لم تكن لها نية فليس عليها شيء .

وعليها في قولها: (والله الذي لااله الاهو) صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين .

مسألة: ومن جواب ابي الحواري ـ رحمه الله ـ وعمن لعن نفسه او قبحها فان كان اراد بذلك اليمين فان حنث فصيام ثلاثة ايام فان لم يرد بذلك اليمين او قال: لغيره فليستغفر ربه ولاكفارة عليه.

واما قوله : (تعُساً له او لغيره) فلا كفارة فيها ويستغفر ربه .

مسألة : وعن رجل قال : لعنة الله على فلان وعلى من يوصيه ثم أوصاه ؟ قال : قد قيل : لا يكون عليه حنث حتى يعني نفسه ان اوصاه .

او قال : (لعنة الله) قال : وذلك اذا قال : (لعنة الله على فلان ومن اوصاه) يعني بذلك نفسه ان اوصاه فاني ارى عليه صيام

شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا والله اعلم بالصواب .

مسألة : سألت اخي عن رجل قال لذميّ : ان فعلت كذا وكذا فانت خير مني ؟ فاني ارى عليه صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا .

قال غيره: ومعي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا انه لاشيء عليه اذا قال ذلك لذميّ بعينه لانه يمكن ان يكون ذلك خيرا منه بالتوبة كها قيل في الظهار.

مسألة : وعن الذي قبح وجهه الف قبحة ولكل قبحة صيام شهرين ؟ فاذا قال : قبح الله وجهه الف قبحة ولكل قبحة صيام شهرين فعليه اذا حنث فيها فرض على نفسه لكل قبحة .

مسألة : وسألته عن رجل قال : لعنه الله او غضب الله او ادخله الله النار او عليه يمين مغلظة ؟ قال : قد كنا نسمع انها يمين .

قال ابو المؤثر : قد اختلف في ذلك فمنهم من غلّظ والزمه الكفارة . ومنهم من جعلها كفارة يمين .

ومنهم من قال : صيام ثلاثة ايام وهذا القول احب الينا .

مسألة: ومن جواب ابي محمد ـ رحمه الله ـ وعن رجل لعن نفسه او قبح وجهه ولم يذكر الله ونوى بذلك يمينا ان لايفعل شيئا ثم حنث ؟ يكون عليه حنث فان كان هو من المقبوحين او الملعونين رأيت عليه كفارة التغليظ.

وان لم يكن من المقبوحين ولا الملعونين لم ار عليه شيئاً وكذلك وجدت عن جدي .

قال غيره : معي ؛ أنه يجسن ذلك وإن عنى بقوله : قبحا من الله

أو ملعونا من الله فهو يمين مثل قوله : من المقبوحين أو من الملعونين .

مسألة: ومن جواب أي عبدالله الى اي على وعن رجل يقول: هو زان او هو يأكل الميتة أو هو يشرب الخمر ثم حنث ؟ فلم يحفظ ابن غيلان في ذلك شيئاً ولانحن غير انا نحب ان يكفر يمينا الا ان يكون نوى ان يأكل الميتة من اضطرار فلاباس عليه.

وقال محمد بن روح : بل انه لاشيء عليه في ذلك ويستغفر ربه .

وقال ابو سعيد : اما قوله هو زان فلا يخرج عندي في حال من اليمين وعليه كفارة يمين .

واما قوله: هو ياكل الميتة ويشرب الخمر فان قال ذلك كان عندي عليه يمين الا ان ينوي في الميتة ان تحل له في حال الاضطرار وان احتاط بيمين على حال فيها اشبه ذلك ان يكون ثابتاً عليه في قول اصحابنا.

ومن غيره ؛ معي انه قد قيل في الرأي كذلك واما هو يأكل الميتة فقد قيل : لاشيء عليه حتى ينوي ان يأكله على غير اضطرار .

مسألة: احسب عن ابي على الحسن بن أحمد في رجل يقول: هو بريء من ربه او يقول: ربه بريء منه ان فعل كذا وكذا ثم فعله مايلزمه ومايكون هذا شركاً او غير ذلك وهل يعذر من الكفارة في قول المسلمين؟ فعليه كفارة التغليظ اذا حلف على قول من يقول: بالتغليظ في الكفارات ولم أعلم انه يبلغ بذلك الى شرك والله اعلم.

مسألة : ومن غيره ؛ وعن رجل قال : عليه عهد من الله ؟ قال : عليه كفارة التغليظ وهو من اكثر القول .

مسالة : وعن ابي الحواري وعن رجل قال : انه بريء من الله ؟ قال : عليه كفارة التغليظ .

مسألة : عن ابي الحواري فان قال : انا يهودي او مجوسي او نصراني ان لم افعل كذا وكذا ثم حنث ؟ فقد قال من قال من الفقهاء : عليه كفارة التغليظ صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة .

وقال من قال من الفقهاء : عليه كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام ونحن نأخذ بهذا القول والقول الأول هو الاكثر فيها احسب والله اعلم بالصواب .

مسألة : وعن رجل قال : كل صلاة اصليها الى المغرب هي الى المشرق ان لم افعل كذا وكذا ثم حنث ؟ قال : ان كان ينوي بذلك خروجا من الاسلام فعليه من الكفارة كما وصفت لك في المسألة الاولى .

وان لم يكن ينـوي بذلك خروجا من الاسلام فلا ارى عليه باسا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم .

مسألة: وسألته عن رجل كان طارحا ثوبا الى نساج فاستاده بعمله فلم يعمله فقالت له امرأته: اليس تذهب تستادي النساج وتقول له ان يعمله فقال: لسني عمن يقاتل فقالت: قبح الله وجهها والقبحة عليها صيام الف شهر ان ساكنته على هذه السنة مرسلة ولم تكن لها نية هل تحنث في يمينها ومايلزمها في هذا اليمين؟ قال: معي ؟ انها اذا قبحت وجهها على شيء قد سمته أو عينته فساكنته عليه حنثت وأن لم تسم بشيء ولم تعن بشيء فلاادري ماقولها هذا وذلك الى يقينها وأن ساكنته بعد هذه اليمين احببت لها أن تخرج من البيت بالكفارة.

قلت : وكم يلزمها من الكفارة ؟ قال : يلزمها ماجعلته على نفسها اذا قصدت به ان جعلت على نفسها .

قلت له : فقولها قبح الله وجهها الف قبحة والقبحة عليها صيام الف شهر يكون عليها ان تصوم الف شهر اذا كانت مرسلة ؟ قال :

معي ؛ انها اذا ارسلت ولم ترد به ان لكل قبحة عليها شهرا فانها عليها مالزمها من الكفارة وان قصدت بذلك الى شيء نوته كان عليها ذلك عندي .

مسألة : ومن قال : جعلني الله يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او خنزيرا ان فعلت كذا وكذا ثم فعل ؟ فلا ارى عليه الكفارة لانه دعا على نفسه ولم يقل انه يهودي او نصراني او مجوسي .

فان كان قال كذلك ثم حنث فعليه عند أصحابنا الكفارة .

وقال ابو زياد : يحفظ عن سليهان في اللعنة كفارة يمين مغلظة .

وقال ابو الحواري من قال : غضبَ الله عليه فصيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين .

وكمذلك كفارة اللعنة هكذا يقول فيها ابن عثمان وعزان بن الصقر.

وكان ابو المؤثر يقول: في اللعنة والغضب صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين .

ومن قال : عليه مائة لعنة فلاكفارة عليه اذا حنث حتى يعني او يقول لعنة من الله .

ومن قال : عليه لعنة ولم يقل لعنة الله فلاشيء عليه وكذلك عن محبوب .

مسألة: وعن رجل قبح وجهه انه لايفعل كذا وكذا ثم عاد فلعن نفسه في موضع آخر على الفعل الذي قبح نفسه عليه ثم عاد فلعن نفسه فقال في مجلس آخر غير المجلسين الاولين عليه عهد الله ان فعل كذا وكذا الفعل الذي قبح وجهه فيه او لعن نفسه ثم فعل كم يلزمه من الكفارة ؟

فمعى انه قيل: كفارة واحدة .

وقيل: لكل معنى من هذه الالفاظ كفارة على الانفراد اذا حنث.

واما قوله: عليه عهد الله ان فعل كذا وكذا فليس عليه في ذلك حنث الا ان يريد بذلك اليمين الا ان يقول: عليه عهد الله انه لايفعل كذا وكذا فاذا فعل حنث.

مسألة : من جواب أي على الى اي عبدالله رضي الله عنهما وعمن قال : هو من المتكبرين ان كلم فلانا او هو من الجبارين ان مشى مع فلان ؟ فاني اخاف عليه التغليظ .

وفي قوله: (هو منافق او مرام او مخادع او ضال او مضل او ظالم او خاسر او ناكث او شاك او خاتن او جبار او متكبر او هو من الفاسقين او من المسرفين او عات وكل شيء من هذا الذي ذكرت فهو عندنا من اسهاء الكفر فيه .

ومن حلف فيها يستوجب فيه الكفر ثم حنث فهو عندنا مغلظ وان جمع ذلك كله في شيء واحد فهو يمين واحدة .

مسألة : وسألته عمن تلزمه كفارة التغليظ ومن حلف باللعنة او بعهد او حلف بالله كاذبا متعمدا ومن لزمته كفارة المغلظ اهو غير في الطعم وعتق رقبة ؟ قال : نعم .

مسألة : ومن جواب ابي ابراهيم الى الحواري بن عثمان سرحمه الله ـ ومن قبح وجمه نفسه او لعن نفسه ثم حنث ؟ فاما موسى وابو عبدالله فقالا : بالتغليظ .

وحدثني ابوعلي عن ابي معاوية \_ رحمه الله \_ فيمن يقول : أحرقه الله بالنار فتجزي كفارتها كفارة يمين مرسلة .

ورأينا في حفظ بشير بن محمد عن ابي معاوية انه قال: ان كل كفارة ب تلزم العبد ليسها في الكتاب فلايهلك مرتكب كفارتها والله اعلم .

مسألة: ومن غيره ؛ قال ابوعلي: (نسخة) بشير: سألت الفضل ابن الحسواري وعنزان بن الصقر عن الكفارات التي يكفر بها من تركها فقالا: احسب من ترك كفارة اليمين التي في كتاب الله كفر.

قال: وكان مذهبها ان من ترك الكفارات التي يجب فيها الاعتكاف ومن قال: هو من الكافرين او من المشركين وعليه غضب الله وإشباه هذا فانه يكفر من قوله هذا كفارة مثل هذا اذا حنث ورأيت مذهبه ان من ترك كفارة الصيد في كتاب الله والقتل كفر.

مسألة : فيمن حلف بعهد الله انه يختلف في الكفارة فقول : انه مغلظ .

وقول : مرسل

الحجة في ذلك قول الله تعالى : ﴿ ذلك كفارة ايهائكم اذا حلفتم ﴾ وكان ذلك كفارة بيهائكم اذا حلفتم ﴾ وكان ذلك كفارة لجميع الأيهان لأنه لم يخص يمينا دون يمين فمن ادعى التخصيص كان عليه اقامة الدليل والله اعلم .

مسألة : وعن رجل يقول خزي الله عليه او لعنة الله او غضب الله او عذاب الله ان فعل كذا ثم حنث ؟ فعليه كفارة يمين .

ومن الناس من رأى عليه في قوله : (غضب الله) يمينا مغلظة كان اشد عنده .

ومن غيره ؛ قال ابوسعيد : كفارة اليمين احب الي .

مسألة : ومن لعن نفسه وقبح وجهه ولم يذكر الله أن يفعل كذا وكذا (١) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩

ثم فعل ؟ فلاشيء عليه .

مسألة: وبما يوجد انه عن أبي محمد الفضل بن الحواري فيها قيل وقال: اختلفوا في كفارة من قال: عليه لعنة الله او غضب الله او خزي الله أو قال: هو من الكافرين او الظالمين او الفاسقين او ادخله الله النار او هو يهودي او نصراني او يصلي للمشرق او قبح الله وجهه او كل ما اوجب الله النار؟ فقال بعضهم: من حلف بشيء من هذا ثم حنث فعليه كفارة التغليظ.

وقال بعضهم : كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام .

قال ابو محمد : والذي ادركنا عليه الفقهاء انهم كانوا يرون في هذا كله التغليظ الا منذر بن الحكم كان يروي عن سليهان بن عثهان انه قال : في اللعنة كفارة يمين.

فقال له سعيد بن محرز : قال : لك كفارة يمين موسلة او مغلظة؟ قال : هكذا قوله كفارة يمين .

قلت له : وكان منذر يعني بكفارة يمين مرسلة او مغلظة .

قال: هكذا قوله كفارة يمين.

قال : وكان منذر من خيار اهل زمانه وقال : كفارة اليمين المغلظة في هذا كله اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة او صيام شهرين .

قال : هو نخير في ذلك ولاادري انه كان يروى عن سليمان بن عثمان أنه كان يقول : ان عليه صيام شهرين .

قال : وهو يخير في ذلك الا ان يعتق والطعام فضل لعله افضل من الصيام فان صام أجزاه عن ذلك .

مسألة : عن ابي عبدالله وسئل عن رجل قال : هو يأكل الميتة او لحم الخنزير او يشرب الحمر او يفطر في شهر رمضان او يزني او يقتل فلانا ان فعل كذا وكذا ثم حنث ؟ قال : اما الميتة ولحم الخنزير فان كان نوى يأكلها من غير اضطرار من قوله خروجا من الاسلام فعليه كفارة يمين وان لم ينو ذلك وارسل فلاشيء عليه .

واما الخمر فعليه كفارة يمين على كل حال . واما بقوله : اني أفطر في شهر رمضان واقتل فلانا فلاشيء عليه .

قال غيره: حسن معي هذا لان قتل فلان وافطار شهر رمضان واكل الميتة والدم على الحرام بالقصد فيه على ماقد قال.

وكذلك في الحمر على قول من يقول: انه يجوز فبحال الاضطرار اذا كان يحيي ويعصم من الموت .

مسألة: وعمن حلف ما اتخذ يعقوب على بنيه فحفظ خالد بن محمد عمن حفظ عن سليمان بن عثمان انه لاشيء عليه .

مسألة : وحفظ العلاء بن عثمان انه قال من قال : عليه لعنة الله وسخط الله وامثال هذه الايهان ثم حنث ؟ قال : كفارة واحدة .

واذا قال : هو يهودي او نصراني ثم حنث ؟ قال : لكل ملة كفارة . وقال من قال : في ذلك اختلاف منهم من يقول : كفارة .

ومنهم من يقول : كفارات .

مسألة : وعن رجل قال : قبح الله دبره ان فعل كذا وكذا ثم حنث ؟ فها أبعده من صوم شهرين .

مسألة : من جواب أي علي موسى بن علي الى محمد بن خالد وأما قوله : انه يصلي الى المشرق او الى غير القبلة ثم حنث فلاشيء عليه الا ان ينوي بقوله خروجا من الملة فعليه صيام شهرين .

واما قوله : وهو ظالم لنفسه ثم حنث فليس عليه شيء .

واما قوله : هو من المعتزلة او من الرافضة فالله اعلم .

ومن غيره ؛ قال : أما قوله : هو ظالم لنفسه فلاشيء عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا .

وأما قوله : هو يصلي الى غير القبلة فهو يمين لانه لو صلى الى غير القبلة فقد كفر الا ان ينوي اذا عميت عليه القبلة .

واما قوله : وهو يصلي الى المشرق فهو كيا قال حتى ينوي خروجا من الملة مستقبلا الى غير القبلة وهو يصلي الى المشرق .



# الباب الرابع والثلاثون

### في كفارة اليمين المرسلة وفي تقديم الكفارة قبل الحنث

وفيمن حلف على شيء وهمو يعلم انه كاذب فقد حنث في يمينه وصام ثم حدث له غنى وهو صائم ايتم له صومه ام عليه كفارة اليمين التي حنث فيها ام لا ؟

الجواب: ان الصيام لمن لم يجد فاذا وجد فعليه ان يكفر بالمال ولايجزي عنه الصيام الا ان يكون اتم صيامه فقد أجزى عنه وبالله التوفيق.

مسألة: ماتقول في كفارة فقير لزمته كفارة يمين مرسلة فنوى الصيام في الليل عن كفارة يمينه فصام عشرة ايام ظن ان عليه عشرة ايام لكفارة تلك اليمين ثم تبين له بعد ذلك ان كفارة اليمين المرسلة صوم ثلاثة ايام ايجزئه ذلك الصوم الذي قد صامه عن الكفارة التي لزمته ام لا ؟ فقد أجزاه صيام ثلاثة ايام عن يمينه لانه اعتقد كفارة ليمينه فيها ثبت من الصيام.

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ولكل من حلف لغير يمين الظهار ان يحفر قبل ان يحنث و بعد ان يحنث .

ومن غيره ؛ قال ابو عبدالله : يكفر اذا حنث .

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : ليس له ان يكفر في شيء يكون عليه وتجب عليه الكفارة كان عليه الاطعام او الصيام .

وقال من قال: يكفر عن يمينه.

وسألت ابا محمد عن كفارة الأيهان هل يجوز اخراجها قبل الحنث ؟ قال : اختلف الفقهاء في هذا على قولين :

فقال بعضهم : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث .

وقال قوم : يكفر بعد الحنث الا الظهار فانهم اجمعوا مع مخالفيهم انه لايكون الا قبل الحنث .

مسألة : \_ من كتاب المصنف \_ قيل : ليس للحالف ان يكفر في شيء من الايهان حتى يجنث .

وقيل: لمن يحلف بغيريمين الظهار ان يكفر قبل ان يحنث وبعده.

وقيل : يكفر بالطعام ولايكفر بالصيام .

قال ابو محمد : الا الظهار فانهم اجمعوا ان لايكون الاقبل الحنث .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة : وسألت ابا سعيد رضيه الله عن الايبان التي لاتكون الا كفارة بارة لها من قبل وقوع الحنث لعله اراد التي تكون قبل الحنث .

قال : قد قيل : انه الظهار والطلاق والعتاق وسائر الايهان غيرها التي تكون فيها .

مسألة: قال ابو عبدالله ـ رحمه الله ـ في رجل سئل عن شيء فحلف مايعرف اين هو ماهو فان كان ساعة الحلف عارفا بذلك الشيء ؟ فقد قال من قال من المسلمين: عليه كفارة يمين مغلظة صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا.

وقال ابو عبدالله : \_ رحمه الله \_ من اوصى بكفارة يمين مرسلة انها

كفارة يمين اطعام عشرة مساكين.

مسألة: وعمن حلف انه مافعل كذا وكذا وقد كان فعل ولم يعلم ؟ فعليه الكفارة وإن كان قد علم انه فعل ثم تعمد اليمين فقيل: يلزمه التغليظ ولو كانت اليمين مرسلة.

مسألة: من جواب اي عبدالله محمد بن روح ـ رحمه الله \_ وعمن حلف بالله كاذبا على شيء ؟ فاعلم انه اذا حلف بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب فقد قال من قال: في ذلك يمين مغلظة ولو لم يحلّفه بذلك حاكم ولم يقطع بذلك اليمين مالا لان هذا قد وجبت له النار حيث يقول الله عز وجل : ﴿ وَيَحلّفُونَ عَلَى الكَذَب وهم يعلمون ﴾ ﴿ أعد الله لهم عذابا شديداً انهم ساء ماكانوا يعملون ﴾ وهذا اذا كان ممن يلزمه الاطعام واراد الصيام رأيت عليه اطعام عشرة مساكين وصيام خسين يوما لأن في التنزيل لم يجعل الله الصيام الالمن لم يجد العتق ولا الكسوة ولا الاطعام وقال: في هذه من عد فصيام ثلاثة ايام ﴾ (٢)

وقد قال بعض : ان الكاذب في يمينه اذا لم يكن حلف على الكذب في حكم ولاقطع بذلك مالا فعليه كفارة يمين مرسلة على هذا حفظت عن ابي معاوية حفظه الله .

وقد قال : ان بعضا يقول بهذا وبعضا يقول بذلك القول الاول . وقول المسلمين فيه متسع لمن صدق الله في التوبه .

مسألة : رجل حلف بعتق رقبة او في المساكين ان هو فعل كذا وكذا فحنث وهو معسر ؟ قال : ان عليه في ذلك عتق رقبة وللمساكين ماكان جعل على نفسه .

<sup>(</sup>١) سورة المجادله جزء الآية ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية ها

 <sup>(</sup>٣) سورة البفرة جزء الآية رقم ١٩٦ وسورة المائلة جزء الآية رقم ٨٩

فقال ابو عبداللهِ نصر: قال: نعم عليه ذلك كان كفر كفارة اليمين فلا شيء عليه .

قال ابو محمد عبد الله بن عمر وابو يوسف : هو دين عليه ان كفر عليه الكفارة ان كفر اما الاطعام واما الكسوة واما عتق رقبة .

وقالوا: لو ان رجلا حلف وكان معسرا فأيسر وجب عليه الكفارة .

مسألة: وعن رجل سئل عن شيء فحلف بالله الذي لااله الا هو متعمداً انه مايعلمه وهو يعلم ؟ فينظر ماضيع وحلف في مواضع شتى وأمر واحد وانها عليه يمين واحدة صيام ثلاثة ايام .

مسألة : وعن رجل طلب اليه عارية شيء من دابة فحلف ماهو في . البيت ثم دخل البيت فوجده ؟ قال : عليه الحنث .

مسألة : \_ من كتاب المصنف \_ وفي الذي صام بعض كفارته ثم ادركه رمضان واتم بعد الفطر اختلاف .

فقيل: يجزئه .

وقيل: اذا كان له عذر في تأخيرها فكله سواء وإنها المعنى الذي قطع عليه الصوم لا من اجل يوم الفطر لانه بمنزلة الليل لايقطع عليه الصوم.

والذي قطع عليه المرض فصومه تام لانه من عدر بمنزلة النحر والفطر.

وإما المسافر فان كان من اضطرار لحقه معنى الاختلاف.

مسألة : ومنه ؛ وإما الذي صام شهرا من كفارة التغليظ ثم مرض ؟ ان شاء اخر واتم اذا صبح وإن شاء اطعم ثلاثين مسكينا .

وقيل: ستين مسكينا.

مسألة : ومنه ؛ واختلف فيمن صام اربعة اشهر عن يمينين ؟ فقيل : يجزئه

وقيل: لا يجزئه حتى يتصل بينها فان صام شهرين ثم علم ان لايمين عليه الا واحدة أجزاه عن اليمين التي عليه اذا نوى بصيامه اليمينين اللتين عليه .

مسألة : ومنه ؛ والذّي يخاف ان يكون عليه كفارة فانه ينوي اذا كان عليه كفارة فهي هذه وان لم تكن فهي تعبد الله وكذلك الصلاة .

مسألة : ومنه ؛ ومن عليه يمينان فكفر احديها ولم يدر ايها ؟ اجزاه ان يكفر الثانية .

قال غيره : يرفع نيته على احديهما وقيل : يجعلهما ايهما شاء .

وقيل : اذا كانتا سواء وقع نيته على الباقية فاذا اختلفا فعلى الاكثر .

مسألة: ومنه ؛ فيمن عليه كفارة صلاة وكفارة يمين مغلظة وكفارة يمين مرسلة واراد ان يكفر ؟ فان فرق ذلك وميز الحب فاحب ان يعطي المساكين اعطى من احب منهم من كل يمين .

فان جمع الحب لم يجز ان يعطى احد من ثلاثة ارباع المكوك ذرة ومن البر نصف صاع .

مسألة: زادها الشيخ العالم محمد بن عبدالله بن مداد - رحمه الله - ومن الجواب للفقيه ابي زكريا يحيى بن سعيد - رحمه الله - وسألتم عمن حلف على شيء انه ليس عنده ويحلف لايعلم ولايشك انه ليس عنده فوجده في بيته هل يلزمه حنث ام لا ؟ فعلى ماوصفت فان حنث في يمينه هذه وعليه كفارة يمين مرسلة ولااثم عليه .

وانها الاثم عليه اذا حلف متعمدا للكذب فهو آثم وحانث يختلف فيها يلزمه من الكفارة .

فقال بعضهم : كل من حلف على يمين يعلم انه كاذب فيها فعليه

كفارة التغليظ اذا حنث فيها .

وقال قوم: انها عليه كفارة يمين مرسلة.

وفي قول بعض : ان من حلف على شيء وعنده انه صادق ثم تبين له من بعد ذلك انه كاذب فلاكفارة عليه والله اعلم .

#### رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال موسى بن موسى: وكل من كان عليه نذر او يمين او ايلاء او عهد او لعنة او غير ذلك مما يلزمه فيه الكفارة فان له ان يكفر ثم يحنث اذا نوى الكفارة ليمين وان يحنث ثم يكفر الا الظهار فانه ليس له ان يطأحتى يكفر ثم يطأ.

قال غيره: ومعى ؛ انه قيل: كذلك.

وقيل: ليس له ان يكفر حتى يحنث لغير الظهار.

مسألة : ومن جواب ابي الحسن وذكرت ـ رحمك الله ـ في رجل قال : والله لافعلت كذا وكذا وهي عليه صيام شهرين ثم حنث ؟ فهذا على ماوصفت اذا حنث فعليه ماجعل على نفسه من صيام الشهرين .

مسئلة : وعن رجل قال لرجل : الله يعلم اني احب لقاءك ومواصلتك وإحبك او نحو هذا وهو كاذب فيها قال ؟ قال : عليه كفارة التغليظ .

قال غيره : قد قيل : هذا .

وقال من قال : عليه كفارة يمين مرسلة .

مسألة : وعن ابي ابراهيم فيمن حلف فقال : والله ما عليّ لفلان دين وهو كاذب فيها قال وذلك انه اراد بها قطع حق ؟ فقال ابو ابراهيم :

عليه كفارة التغليظ.

مسألة: وفي بعض الأثار عن رجل كانت عليه كفارة يمين وهو يقدر ان يطعم فلم يطعم وتوانى حتى ذهب المال ؟ فالذي يستحب ان يصوم فان ايسر يوما اطعم عشرة مساكين وتفسير مايستحب له من الصوم ان يصوم عشرة ايام لكل مسكين يوماً.

وانها راينا ذلك احتياطاً من اجل انه قد وجب عليه اطعام عشرة مساكين وضيّع فلايرد ماوجب عليه من اطعام عشرة مساكين الى صيام ثلاثة ايام التي على من لايقدر ان يطعم .

فان أيسر يوما اطعم العشرة وعسى يكفيه ان يصوم ثلاثة ايام وانظروا في عدل الرأيين ثم خذوا بالأثر .

ومن غيره ؛ قال : قد قيل في ذلك فيها عرفنا بالاختلاف .

فقال من قال: من وجب عليه كفارة وهو بمنزلة من يجوز له الصوم فلم يصم حتى صار بمنزلة من يلزمه الاطعام وجب عليه الاطعام ولانعلم في ذلك اختلافا.

فاما من كانت عليه الكفارة وهو بمنزلة من يلزمه الاطعام فلم يكفر حتى اعدم: ...

فقال من قال : عليه الاطعام ولا يجزئه الصيام فان لم يجد صام ويكون عليه دينا متى قدر .

وقال من قال : اذا لم يكفر حتى صار بمنزلة من يجوز له الصيام ولااعلم ان عليه اكثر من ذلك .

وقد أساء في تقصيره لان ذلك حق لله ويتحول ومن توجه للصوم في الكفارات ووجد الاطعام رجع فاطعم وإنها يصوم ثلاثة ايام .

وقال من قال : عليه الصيام فاذا قدر أطعم .

وقيل : يصوم عن كل مسكين يوما وليس عليه غير ذلك لان ذلك بدل عند العدم .

#### رجسع

مسألة : من \_ كتاب المصنف \_ ومن وجبت عليه الكفارة وهو بمنزلة من يلزمه الاطعام فلم يكفر حتى اعدم .

فقيل : لايجزئه الا الاطعام وعليه دين متى قدر .

وقيل : قد اساء ويجزئه الصوم .

وقيل : يصوم ثلاثا فان وجد الاطعام اطعم .

وقيل : يصوم عن كل مسكين يوما وإذا قدر اطعم .

وقيل: ليس عليه غير ذلك .

وقيل: يطلب الى الناس ويطعم.

مُسألة : ومنه ؛ وقد قيل : لايقسم الصدقة من يأخذ منها .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة : من ـ كتاب الرهائن ـ عن رجل وجب عليه اطعام عشرة مساكين فلم يطعم حتى ذهب ماله ؟ فقال : هو دين عليه متى وجد أطعم .

قلت : فهل عليه ان يصوم ويجزي عنه ؟ قال : ليطلب الى الناس ويطعم .

قلت : فان كان لايقدر على الطلب الى الناس ؟ قال : فليصم ثلاثة ايام ومتى وجد شيئا لم ينتفع بالصيام فليطعم اذا وجد .

مسألة: قيل له: فالفقير اذا حلف ولم يقدر على الاطعام ايطعم ام يصوم ؟ قيل: عليه الاطعام.

وقيل : غير ذلك .

مسألة : من \_ كتاب المصنف ايضا \_ ومن اطعم عن يمين فليعلم من يطعمه انها يمين .

مسألة : ومنه ؛ ومن خلط حب الزكاة في حب الصلاة ؟ فنعم ذلك قول اذا حضر نيته ولم يحضر نية .

مسألة: ومنه ؛ من اطعم خبزا او ادماً بلا تمر أجزاه فان دعا مسكينا ليطعمه فقال: انه كان تغدى فغدّاه فأكل قليلا فلايمتري باطعام اذا كان يشبع من غير طعامه وان اطعم عن يمينه ارزاً او دخنا او سويقا وجده فالله اعلم لم أسمع في ذلك وأخاف ان لايجزئه الا بالخبز.

قال ابو عبدالله: من اطعم دخناً عن ظهار او غيره من الأيهان اجزاه عنها اذا أطعم عنه بقيمة نصف صاع براً او شعيرا فان كان الدخن اغلى من الشعير وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث صاع دخن فيجزي نصف صاع دخن .

مسألة : ومنه ؛ ومن حلف بايهان كثيرة وهو جاهل بالاسلام فقد رخص ابو عبيدة وقال : يتوب الى الله واختلف فيمن حلف ولم يحفظ .

فِقِيل : تجزئه كفارة يمين مغلظة .

وقيل : يحتاط لنفسه حتى لايشك .

وقيل : يحتاط في الإيهان المرسلة وتجزئه يمين مغلظة عن جميع ماحلف.

وقيل : اذا لم يدر فهو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل وهو الأحوط .

وقيل: انه مرسل حتى يعلم انه مغلظ.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .



## الباب الخامس والثلاثون

### في الكفارات

ومن كان عليه صيام كفارة عن رمضان فأستأجر رجلًا يصوم عنه فلايجوز ذلك ولايقول بذلك احد .

مسألة : ومن فسد صومه وهو غير قادر على الرقبة ولا مستطيع الصوم ولا على الاطعام وكان فرضه الاطعام اذا قدر عليه .

فان قال قائــل : ان الله خاطب القـادرين بالكفـارات فاذا كان الواطيء لاقدرة له على شيء مما امر باتيانه كان غير مأمور بالكفارة ويكون مأموراً بأول شيء يقدر عليه ؟

قيل له : لولا قيام الادلة على ان الكفارة في ذمته للزم ماقلته غير ان السنة ثبتت انه مكلف ان يطعم وان لم يكن في الوقت قادرا عليه .

مسألة : ومن أكل او شرب او نكح عامداً في رمضان وهو في الحضر فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين او يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا .

وقال بعض : يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم الطعم وليس هو مخيرا .

مسألة : وعن ابي ابراهيم قال : انها تلزم الكفارة من أكل أو شرب او جامع متعمدا في شهر رمضان .

مسألة : من \_ الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ \_ عن عزان بن

الصقر ومن قال لآخر: احنث وعليّ كفارة يمينك ثم قال: لم اعلم انه مغلظ بعد ان حنث ؟ قال: يلزمه.

قال الناسخ : اذا قال له : احنث وعليّ كفارة يمينك فهما شريكان في الذنب والله اعلم .

#### رجسع

وكذلك لو قال لغريم له : اتركه وحقك علي ثم غاب الذي عليه الحق ؟ فقال : لاأعلم انه كذا وكذا فانه يلزمه .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .



## الباب السادس والثلاثون

## في الكفارات التي يكفر من تركها

قال بشير: سألت الفضل بن الحواري وعنزان بن الصقر عن الكفارات التي يكفر من تركها ؟ فقالا: احسب من ترك كفارة اليمين التي في كتاب الله كفر.

قال : ولسو كان مذهبها ان من ترك الكفارات مثل الصلاة والاعتكاف .

ومن قال: هو من الكافرين او من الظالمين او من المشركين وعليه غضب الله واشباه هذا انه لايكفر من ترك كفارة مثل ذلك اذا حنث ورايت مذهبه ان من ترك كفارة الصيد التي في كتاب الله والقتل كفر.

مسألة : وأخبرنا ابو ابراهيم عن الفضل بن الحواري انه لايهلك الا من ترك كفارة يمين مرسلة وكفارة قتل النفس .

مسألة : وقيل فيمن لزمه الحج ولزمه كفارات يستهلك ذلك كله ماله ان يبدأ بالحج قبل الكفارات وكذلك في حياته يحج قبل الكفارات .

مسألة: وقيل: فيمن لم يكفر الكفارات كلها من اليمين بالحج وكفارة التغليظ كلها وجميع الكفارات الا كفارة اليمين بالله وكفارة الصيد وكفارة قتل النفس وجميع الكفارات كلها ذلك او يخطىء الاهذه الكفارات الثلاث انه لايلزمه في ذلك شيء وهو في الولاية مالم يدن بذلك او يخطىء

المسلمين الذين الزموا ذلك .

وقيل: في هذه الشلاث الكفارات انه اذا دان بهن وبأدائهن ولم يؤدهن الا انه دائن بأدائهن فانه يرجى له من الله في ذلك ولايخاف عليه بالكفر مع الدينونة ولا بأداء ذلك .

وقيل : انه جميع ما كان في حقوق الله فانه يرجى له الله في ذلك ما سوى حقوق العباد .

وقيل: ان أعرابيا اتى النبي ﷺ فسأله عن أمر الجهاد فقال الأعرابي للنبي ﷺ: ما تقول ان ضربت بسيفي هذا في سبيل الله . قال له رسول الله ﷺ: ولك الجنة » .

قيل: فانصرف الأعرابي ثم نزل جبريل عليه السلام على النبي على فقال له: يارسول الله (الا الدين) قيل: فارسل النبي الله الما الاعرابي فقال له: «الا الدين» يعني بقوله ذلك على معنى قوله: ان جميع حقوق الله التي عليه تغفر له الاحقوق العباد إذا تاب ولو لم يؤد ذلك الا الدين اذا كان قد فات.

وقيل: انه فيها اوحى الله الى بعض انبيائه ان الذنوب ثلاثة فذنب يغفره الله وذنب لايغفره الله وذنب لايتركه الله.

فاما الذنب الذي لايغفره الله فالاشراك بالله .

واما الذنب الذي يغفره الله فيا كان بين الله وبين العبد من حقوق الله .

واما الذنب الذي لايتركه الله فيا كان على العبد من حقوق العباد والله أعلم بالصواب .

# الباب السابع والثلاثون

### في حد من يجب عليه العتق في كفارة الظهار ومن يجب عليه الطعم في كفارة الايهان

عن الشيخ ابي الحسن فيها احسب وسألته عن حد من يجب عليه العتق في كفارة الظهار مايكون حده اذا كان من اهل الاصول او اهل الاموال من الحيوان ؟ فعلى ماوصفت فاذا كان له من المال ماتغنيه غلته لمؤونته من سنة الى سنة فهذا بحد الغنى وعليه العتق.

وان كان ليس له من مال ماتغنيه غلته في سنته وهو يحتاج في ماله وبعث من فيه الى من يقوم بمؤونته ويجوز له اخذ الصدقة فيه فهذا غير مستغن وعليه الصيام والله اعلم بالصواب .

قلت له: فان كانت غلة ماله تجزئه لمؤونته ومؤونة عياله كها وصفت لك في سنته غير انه لايفضل من غلة ماله مايقدر به على العتق الا بالاحتمال بدين على نفسه او انتقاص على عياله او يبيع من اصل ماله وإنها الغلة كفاف لنفسه وعياله هل يكون هذا عندك فقيراً في هذا ؟ فنقول: ان كان يدخل عليه النقصان في سنته ومؤونته ومؤونة عياله ويحتاج فيه الى الدين او الى المعدقة او الى بيع اصل ماله الذي يعول منه نفسه وعياله لم نر هذا بحد الغنى الذي يلزمه فيه العتق والله اعلم بالعدل.

قلت له : فان كان هذا الرجل تاجراً او صانعا او جمالا بالكراء او

حماراً او شيئاً يعمل به في بر او بحر ماترى حد غناه على هذا الوجه وما الحد الذي يلزمه في العتق ؟ فانه لايلزمه ذلك حتى يكون يجد مايقوم بكسبه وتجارته او صنعته لمؤونته ومؤونة عياله في سنته ويقوم بجميع ذلك .

فاذا قام بجميع ذلك اعتق وان كان انها يصيب من ذلك من صنعته او تجارته او مكسبته كفاف مؤونته ومؤونة عياله ولم يكن له هنالك فضل وان اعتق دخلت عليه الحاجة او اضر بنفسه وبعياله فليس هذا بحد الغنى الذي يلزمه العتق وعليه الصيام والله اعلم بالصواب.

قلت له: فهل ترى على التاجر ان يعتق من رأس المال وعلى الصانع ان يبيع من حديد صناعته وكذلك الجداد يبيع حديد صنعته وكذلك البحري يبيع سفينته في هذا ؟ وإنها عليهم في الغلة من ذلك فليس نرى على الحداد ان يبيع حديده في ذلك الذي لاتقوم مكسبته الا به وكذلك الصانع وكذلك صاحب رأس المال.

اذا كان اذا اعتق منه بقي من رأس ماله دخل عليه النقصان وعلى عياله وانها هو يمونهم من غلة رأس ماله كفافه وكفاف عياله .

فان اعتق دخل الفقر الى الدّين والحاجة لم نر ذلك عليه وان كان رأس ماله اذا اعتق منه بقي مايقوم عليه تركه منه ومكسبته تغنيه لمؤونته ومؤونة عياله رأينا عليه العتق على ماوصفنا والله اعلم بالصواب .

قلت له : وكذلك على هذا يكون حد من لا يجوز له حد اخذ الصدقة ؟ فنعم اذا كان لا يصيب من مكسبته ولامن صنعته مايقوم بمؤونته ومؤونة عياله في سنته اخذ من الصدقة ماينقص عليه في سنته فاذا استغنى امسك عن اخذها اذا احتاج اليها مع مكسبته على ماوصفنا لك في سنته اخذ منها مقدار كفافه الى بلوغ سنته فعلى هذا تكون حالته .

وقلت: وكذلك من يلزمه الاطعام من كفارة الايهان وزكاة الفطر اهما على ماوصفنا؟ فاما كفارة الايهان على من يلزمه الاطعام فالذي عرفنا من الآثار عن الشيخ ابي الحواري - رحمه الله - على قوله: ومارفع في ذلك انه اذا كان عنده مايكفيه ويكفي مؤونته ومؤونة عياله في سنته ويفضل بعد ذلك خسة عشر درهما فانه يكفر عن ذلك فيها عندنا.

ووجدنا في الآثر انه يرفع عن محمد بن محبوب ـ رحمها الله ـ على ماوجدنا انه اذا فضل من غلة ماله بعد مؤونته ومؤونة عياله احسب خسة عشر درهما أخرج

فعلى هذا جوابنا ونقول: ان كان ليس بهذه الصفة التي وصفناها من قول فقهاثنا فليس عليه اخراج ويجزئه الصيام والله اعلم بالصواب.

واما زكاة الفطر من رمضان فالذي عرفنا عن الشيخ اب الحواري \_ رحمه الله \_ انها انها تجب على من لا يحتملها بدين ولايضر بعياله .

فعلى حسب هذا كان جوابه في هذه المسألة فيها تجب لمن سأل عنها وكان بدء ذلك ان أبا عبيدة \_ رحمه الله \_ سأله سائل عن صدقة الفطر او قال : عن زكاة الفطر وعليه ثوبان غاليان قال : فقال له ابو عبيدة او امره ابو عبيدة ان يبيعها ويشتري دونها ويخرج زكاة الفطر على حسب هذا الاختلاف واللفظ في بعض المسألة والله اعلم بالصواب .

قلت له: فان لزم رجلا كفارة ايهان كثيرة تجاوز خسة عشر درهما وترجع كفارتها الى أصل ماله والى ان يتحملها بالدين هل ترى عليه ان يطعم في الكفارة الخمسة عشر ثم يصبوم على مابقي عليه من كفارة الايهان ؟ فنقول: اذا كفر عن يمين ثم زال عنه بعد ان كفر عنها حكم من لا يلزمه الاطعام رجع الى حد من يجزئه الصيام كفر بالصيام في حين ما يلزمه الصيام.

فان رجع الى حد مايلزمه الاطعام كفر بالاطعام ولم يجزئه الصيام فهكذا سبيله اذا كثرت ايهانه وتقلبت احواله حتى يقضي ماعليه كما وصفنا والله اعلم بالعدل .

قلت: ارايت لو ان رجلا له نصيب من غلته ما يجزئه مؤونته ومؤونة عياله وعليه دين هل عليه اطعام في كفارة اليمين او في عتق او عن ظهار او في زكاة الفطر او له ان يقضي دينه ويصوم كفارة الظهار؟ وفي كفارة اليمين ويأخذ من الصدقة لما بقى عليه من مؤونة عياله.

وكذلك لاياخذ من زكاة الفطر فان كان دينه هذا حالا عليه واذا قضاه من حينه ذلك زال عنه حكم الغنى فقد زال حكم العتق وحكم الاطعام في الايهان.

واما زكاة الفطر فان كان بعد قضاء دينه لايتحملها بدين ولايضر بعياله أخرجها .

قلت له: فهل ترى على الرجل ان يبيع في كفارة الايهان من اصل ماله وفي كفارة الفطر او في كفارة كانت قد وجبت عليه او في الزكاة او في دين العباد؟ فاما زكاة الفطر فلايباع فيها الاصول على ماعرفنا.

واما كفارة الايهان فلا يباع فيها الاصول اذا كان في بيعها زوال الغنى عن باثعها .

واما دين العباد فعلى قول ابي عبيدة وقوله للرجل في ثوبيه ان يبيعها ويشتري دونها فيسلمهما في الدين .

واما كفارة اليمين فاذا كان بحد من يلزمه الاطعام في اليمين فعليه الاطعام فان شاء باع فيها الاصل وان شاء غيره .

واما الزكاة فان صارت عليه دينا واراد قضاءها في حياته باع فيها

الاصل وقضى عن نفسه وان تأخر ذلك عنه الى موته واوصى بها قضيت عنه في ثلث ماله على قول من يرى ذلك في الثلث .

وعلى قول من يراها مثل الدين فهي من رأس المال وكل ذلك صواب ان شاء الله .

والمعمول به معنا انها بعد موته تقضى من ثلث ماله فهذا الذي نعمل به .

ومن أخذ بالقول الآخر انها من رأس المال فصواب ذلك ان شاء الله .

قلت: فعلى قول من يقول بالزكاة اذا لزمته كانت بعد موته من رأس المال هل يجعل كفارة الايهان والنذور اللازمة من رأس المال؟ فقد قيل عن بعض الفقهاء: انه لعله قد جعل الزكاة والحج والكفارات اللازمة من رأس المال فمن اخذ بذلك لم نخطئه.

واما نحن فنأخذ بقول من يرى ذلك من الثلث والله اعلم بالصواب .

وقال : من كان له مال كثير اذا باع من اصله في العتق من كفارة الظهار أو في كفارة الايهان بقي من الاصل بقدر مايكفيه غلته بقي لمؤونته ومؤونة عياله او اعتق وكفر مايبيع باع من الاصل واعتق وكفر.

وكذلك اذا كان بهذه المنزلة اذا باع من اصل ماله بقي عنده من الاصل مايكفيه غلته لمؤونته ومؤونة عياله باع من أصل ماله ولم يأخذ من الزكاة .

وقال : انها ذلك الذي يكون بمنزلة كفافه لعوله وعول من يلزم عوله .

قلت له: ماتقول في رجل له مال تكفيه غلته لمؤونته ومؤونة عياله ويبقى من بعد ذلك كفارة يمين خمسة مكاكيك بر مستغنيا عنها عن مؤونته ومؤونة عياله وليس معه خمسة عشر درهما هل يجعل ذلك لعياله ؟ قال: انها هو يعولهم .

قلت : ان لم يستطيع الاطعام ؟ قال : فاذا كان لايستطيع الاطعام فعليه الاطعام .

قال الناظر: لعل هذا غلط.

قال : ولعل قولهم في هذا خمسة عشر درهما بغلاء السعر ونحو هذا .

قلت له : فان قدر على اطعام خسة مساكين هل يطعم خسة مساكين ويصوم اذا كان ؟ قال : اذا كان له قدرة .

قال: عليه الاطعام.

قال : هذا يصوم .

قلت: ماتقول في المرأة يكون لها الحلي والكسوة الغالية التي تكتفي بدونها والآنية الغالية من الآنية التي تحتاج اليها إلا الأطعمة التي تكتفي بدونها وليس لها ان تاخذ من الزكاة وعليها ان تبيع الحلي وتستبدل بالثياب والآنية ماهو دونها وتأكل فضل ثمنها.

وكذلك ان كانت تجتزي بسكن دون سكنها هل تبيعه وتشتري سكنا يجزيها سكنه وتأكل فضل ثمنه فنقول: ان صاحبة الحلي تبيعها وتأكل وكذلك الآنية التي لاحاجة لها اليها وتكتفي بدونها.

وكذلك ان كان لها منزل واسع دون ذلك المنزل يجزئها فان باعت منه ما ليس لها الى تركـه حاجة الا ان يكون ذلك المنزل مالها وله غلة تستغلها وتنقضي الغلة من مؤونتها في سنتها لم نر عليها ان تبيع مايقوم كفافها به وتأخذ الزكاة ماينقص في سنتها من غلته والله اعلم بالصواب.

وكذلك الثياب على ماقلنا عن ابي عبيدة اذ سأله الرجل عن زكاة الفطر وعليه ثوبان غاليان فامره ان يبيعها ويشتري دونهما ويخرج زكاة الفطر.

وكذلك نحن نقول: ان كانت هذه معها ثياب غالية وهي عنها مستغنية وليس لها فيها نية فتترك منها مايكفيها وماتدخره لحاجتها ولكسوة مثلها ولما يصلح ويحمل بها ولايصلح شأنها الا به وتبيع مافضل عن هذه الصفة وتأكله الا ان تكون غالية ولايصلح لها الا بتركها في لباسها ومايجمل بها وليس فيها فضلة عن ذلك وهي كسوة مثلها وقدرها وليس من الحرير وانها هي من القطن والكتان تركتها لحاجتها اليها خوفا على نفسها ان باعت من فضل منها ضرها بيعها في اللباس والكسوة وصدقت نيتها في ذلك لم نر عليها ان تبيع وتدعه لحاجتها اليها .

وإن كانت ثيابها هذه الغالية من ثياب الحرير فتبيع الحرير وتشتري من فضلته كسوة مثلها في قدرتها وتأكل مافضل عن ثمنه الا ان تكون هي في بلد لباسهم الحرير الغني منهم والفقير فتدع لنفسها ماتكتفي به من كسوتها وماتخاف ان تضطر اليه في وقت حاجتها وتبيع مافضل عن ذلك وتستعف بثمنه والله اعلم بالعدل والصواب.

قلت : وكذلك كفارة الايهان والظهار على الرجل ان يبيع فيه على ماوصفنا في هذه المرأة ؟ فقد مضى الجواب فيها ذكرنا .

وكفارة الايهان والظهار اذا كان بحد الغنى باع ماشاء من ماله في هذه الآنية والثياب وغيرها لانه ان شاء باع وان شاء لم يبع لانه قد صار الى حكم يجب عليه العتق في كفارة الظهار والكفارة بالطعام في كفارة الإيهان .

قلت له: فالمرأة تكون مع زوجها قائم لها بكسوتها ونفقتها ولها مال من الاصول لايقوم بكسوتها ومؤونتها ولزمها كفارة يمين هل ترى عليها ان تبيع من مالها في كفارة اليمين على هذه الصفة ؟ قال: عليها ان تبيع من مالها في كفارة الأيهان بالاطعام الا ان يكون الحد الذي وصفنا لك فيها تقدم.

ومن جواب هذه المسألة ان يكون لها مال تكفيها غلته ويفضل معها في بيتها خمسة عشر درهما او قيمتها وهذا هو المحكوم به على ماوصفنا .

وإما هذه على ماوصفت انت فنأمرها ان تكفر بالاطعام ان قدرت عليه ولا حكم عليها به الا ان تكون في حد كهالها على ماوصفنا ممن يلزمه الاطعام والله اعلم بالصواب .

وهذا قولك: انها تبيع من أصل مالها وان كانت لمالها غلة تبقى في يدها وهي مستغنية بنفقة زوجها فهذه توجب عليها الكفارة بالاطعام في هذا الموضع خاصة لأنها قد استغنت عن بيع اصل مالها وعن غلته فهذا معنى بحد الغنى فافهم الفرق في هذا والله اعلم بالعدل.

قلت له : فترى ان تعطى هذا المرأة من الزكاة ؟ فهذه المرأة ان كانت تصيب من غلة مالها مايغنيها لمؤونتها او كان لها زوج غني وهو ينصفها وقائم لها بها يلزمه من كسوتها ونفقتها لم تأخذ من الزكاة .

وان رجعت الى حد الفقراء اخذت في سنتها من الصدقة بقدر ماينقص من غلتها من غلة مالها وكسوتها ونفقتها .

فهكذا سبيلها فان اصابت من غلة مالها بعد ذلك مايكفيها او رجع زوجها الى الحق فكساها وانفق عليها امسكت عن أخذ الصدقة لانها قد استغنت عنها فاذا افتقرت اخذت من الصدقة ماينقص عليها كها شرحنا وإن استغنت عنها ودعتها لاهلها ولاتوفيق الا بالله .

قلت : فان كان زوجها غنيا على ماوصفت لك وينصفها ولزمتها كفارة يمين ولها مثل شاة في البيت وتمتنحها أو لتربح أو ثوب من غير كسوتها التي تحتاج اليها منها هل تبيع هذا ما كان من العرض غير الاصول في كفارة الأيهان فلا تحتاج اليه في كسوتها ولا في مؤونتها وهي بحد الغنى عنه.

ورأينا ذلك عليها اذا كانت عنه مستغنية في حين مايلزمها الكفارة والله اعلم بالصواب .

واذا لزم رجلا شيء من الكفارات من الظهار والأيهان والصلاة فان له ان يعطي الوالد لولده والوالدة لاولادها اذا امنهم على ذلك .

وله ان يعطيهم ان يسلموا الى اولادهم لانه يرسل من يأمنه بالكفارة من يعطي الفقير وللوصي اذا اوصى اليه في الكفارات من ذلك في الذي يلزمه ذلك الى من يسلمه اليه الذي يلزمه .

ذلك فاذا اعطى الوصي من الكفارات عبدا او غنيا وهو لا يعلم انها كذلك ثم علم بذلك فان علم بذلك فان ذلك يكون في ثلث مال الهالك وليس على الوصي غرم في ذلك .

وإذا اعطى العبد والغني وهو يعلم انه عبد او غني وجهل ان ليس له ان يعطي العبد والغني فانه يضمن في ذلك الوصي في ماله اذا علم انه عبد او غنى ولو جهل مايلزمه .

قلت له : فان اعطى مشركاً وهو عالم انه مشرك وجاهل ؟ يضمن في ذلك ولم نر في ذلك ضهانا ولاارى في ذلك في ثلث المال واراه مجزيا عنه .

وقال في امرأة معها حلي ذهب او فضة انها لاتعطى من الزكاة الا ما محتاج اليه من بعد تلك الحلي مايكفيها تمام سنتها الا ان تقول لها في ذلك معنى فتقول: انها تريد ان تقضي منه دينها او تكفر منه ايهانها او توصي فيه بحجة او تطهر به نفسها او تنفذه في شيء من البر.

فان تحلت به يجوز اعطاؤها من الزكاة او يجوز لها ان تأخذ من الزكاة .

قال : فان كان احد قد اعطاها شيئاً من الزكاة وهي بهذه المنزلة فانه يسألها ان كان يصدقها فان قالت : انها تريد شيئا مما ذكرنا فليس عليه غرم .

قال : فان كانت اخذت الزكاة وهي بهذه الحالة فهي ضامنة لمن اعطاها الزكاة وعليها ان ترد عليه مااخذت من عنده من الزكاة .

قال: وإن كانت امينة وقالت هي: انها تطعمه الفقراء من اولادها او غيرهم جاز ذلك للذي اعطاها من الزكاة والا فعليها هي ان تسلم اليه وعليه هو غرمه للفقراء.

قال: وللذي يأخذ اذا اخذ مايكفيه وعياله من ثمرة الى ثمرة ان يشتري مما ياخمذ من الوكاة على هذه الصفة قرطاسا يكتب فيه العلم ويشتري منه مصحفا.

واما ان ياخذ من الزكاة بقدر مايكفيه ويكفي عياله أن ياخذ من الزكاة ويعطي في فداء نفسه من خراج قد لزمه او دين قد طولب به .

قال : نعم له ذلك وانها له ذلك لانه لو باع مايقوت به عياله نقص عليه قوته وقوت عياله .

وقال: في المرأة يكون لها زوج ينفق عليها ويكسوها ولها مال لو باعت منه وحجت به لبلغها الحج ان ليسعليها حج حتى يكون معها مال ماتحج به اذا باعت من مالها من اصله بقي من اصله مايكفي به غلتها لمؤونتها.

وقال : لأن الزوج يموت ويحدث عليها الأحداث كذلك ولم يرها في

ذلك الا على منزلة مالو كانت ليس لها زوج على معنى قوله .

وقيال : المصحف وكتب العلم لايحمل على صاحبها ان تباع في الدّين ولايبيعها هو في كفارة الايهان ولا في فطرة رمضان .

وكذلك قال في الكتب التي فيها الاشعار: لاتباع في الدَّين

واما الكتب التي تكون فيها الأشعار التي لاتنفع وغير ذلك انه يباع ؟ وقال: لا يباع كتب العلم في الدَّين كأنه نفى .

وحديث الانبياء مما تكون فيه دلالة على الهدى والحكمة انه لايباع الا انه قال : على مافي الكتاب .

قلت له : فان كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد ؛ هل يكون بمنزلة الكتب ؟ قال : لا ؛ هذا بمنزلة الأمتعة بعد .

وقال: في الكفارات من الايهان والظهار والصلاة انه يجوز ان يعطى من الكفارات الواحدة مسكين نصف مكوك بر ويعطى من تلك الكفارات ايضا مسكين لأخر اربعة اسداس ونصف ذرة.

وله ان يعطي من الكفارة ماشاء من المساكين براً وماشاء من المساكين ذرة .

قلت له: فهل له ان يعطي المسكين الواحد سدسين لعله اراد وربع السدس ذرة وربع حب بر؟ قال: نعم .

قلت له : فهل على الرجل اذا لم يجد ماتجب عليه كفارة الايهان ان يأخذ من الزكاة ويكفر يمينه ؟ قال : لا .

قلت له : ويصوم عن كفارة يمينه ؟ قال : نعم.

قلت له : وكذلك ليس له ان يأخذ من الزكاة ويعطي من صدقة

الفطر ؟ قال : لا .

قلت له : وكذلك رجل لزمه الحج فافتقر هل له ان يأخذ من الزكاة ويحج بها ؟ فلم نر له ذلك .

قلت : وكذلك لو كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يؤدها حتى افتقر هل له ان ياخذ من الزكاة ويؤدي عن نفسه الزكاة ؟ فلم نر له ذلك.

قلت : فيموت وعليه ذلك وهو يمكنه ان يأخذ من الزكاة ويؤدي عنه فلا يأخذ ؟ فلم نر له ذلك .

قلت له : فيؤدى ذلك عنه اذا اوصى بها ؟ قال : نعم ان شاء الله اذا وصى بذلك .

مسألة : ومن جامع ابن جعفر قيل : ومن وجد الاطعام أطعم ولايصوم .

وكذلك الأيهان المرسلة وإنها الاطعام على المستغني اذا كان يصيب من ماله مايغنيه ويغنى عياله الى الحول .

وقال من قال : ويفضل ايضا عشر بعد ذلك .

وقال من قال: وحد الفضل خمسة عشر درهما ويوجد في نسخة او قيمتها من الطعام فذلك عندهم في حد الغنى وليس يأخذ من الصدقة ويكفر في الايهان المرسلة بالاطعام.

ومن لم يكن كذلك فهو عندنا في حد الفقر وله ان يأخذ من الصدقة اذا كان من اهلها ويكفر ايهانه بالصيام اذا اراد ذلك .

مسألة : وعن سليمان وعن هاشم فيمن غناه من الثمرة الى الثمرة بلا ان يحمل ديناً وعنده عيال ؟ فالاطعام عليه واجب في اليمين .

وكتب عن هاشم في امرأة لها زوج ان عليها الطعم .

مسألة : ومن كتاب الأصفر اخبرنا الوضاح بن عقبة عن أبي مودود قال : اذا كان عند الرجل نفقة أشهر ولادين عليه فالاطعام في اليمين .

ومن غيره ؛ قال وقد قيل : ليس عليه الاطعام في اليمين الاحتى يكون معه من غلته او ربحه او صنعته مايقوته ويقوت عياله في سنته او من ثمرة الى ثمرة او في تجارته او في صنعته ويبقى في يده بعد مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه ان كان عليه دين ويفضل معه ماثة درهم .

وقال من قال : خمسون درهما أو قيمتها .

وقال من قال : عشرون درهما او قيمتها.

وقال من قال : مايكفر به تلك اليمين التي لزمته .

وحفظ ابو عبدالله عن عبدالله بن عمر عن عبد المقتدر ان كل كفارة مغلظ سوى الظهار والقتل فهو مخير في الصوم والاطعام .

قال ابو عبدالله : كل كفارة مغلظ سوى الظهار والقتل فهو مخير في الصوم والاطعام .(١)

مسألة: قال ابو عبدالله نصر: سألت عن كفارة اليمين ؟ قال: اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك او كسوتهم لكل مسكين قميص او لفافة او تحرير رقبة فهو بالخيار في هذه الثلاث فمن لم يجد في هذه الثلاث فصيام ثلاثة ايام.

فسألنا ماوقت ماله الذي يجوز الصوم الثلاث ايام في الكفارة ؟ قال ابو ايوب : الذي يرخص له في الصوم في الكفارة الذي يأخذ من الصدقة بحق فعليه ان يصوم ثلاثة أيام متتابعات .

<sup>(</sup>۱) تکرار

قلنا: على اي حال يكون عليه اخذ الزكاة بحق ؟ قال: اذا كان شيخا زمناً لامال له او امرأة ارملة لامال لها او مكاتبا او غارما او صاحب عيال او شابا صحيحا عمولا يجهد بجهده الا انه محروم فهؤلاء ونحوهم ياخذون من الزكاة ويستحقونها.

مسألة: وعن ابي الحواري وعن رجل لزمته كفارة الظهار وله مال وعليه دين وعليه لزوجته التي ظاهر منها حتى يأتي على جميع ماله. هل له ان يصوم ؟ فعلى ماوصفت فاذا كان على هذا من الدين ما يحيط بهاله فليس على هذا عتق ويجزئه الصيام.

قلت له: ماحد من يلزمه العتق ؟ فاعلم اني كتبت الى ابي المؤثر اسأله عن حد ذلك فكتب اليّ اذا كان يبقى من ماله بعد العتق مايقوت نفسه وعياله فاذا كان اذا اعتق نقص من قوته وقوت عياله ؟ كان له ذلك ان شاء الصيام الا ان المعنى في كتابه اذا كان يبقى معه مايقوته ويقوت عياله والله اعلم بالزيادة والنقصان فيه .

الا أن جوابي اليك على حسب ماكتبت الي به ونقول: اذا كان اعتق وبقي من ماله مايقوت به نفسه وعياله وجب العتق واذا كان ينقص عن قوته وقوت عياله أجزى عنه الصيام.

ومن غيره ؛ وإذا لم يجد العتق ووجد الاطعام من وجب عليه كفارة اليمين وجب عليه الاطعام ولم يجز عنه الصيام والله اعلم .

#### رجسع

مسألة : من \_ الزيادة المضافة \_ وسألته عن رجل مع والله وهو بالغ وليس له مال ولزمته كفارة يمين .

قلت : هل عليه ان يسأل والده اذا كان غنيا ان يكفر عنه وهو لو يسأله لفعل ذلك الا انه يستحى ان يدخل عليه المشقة ؟ قال : لا . قلت له : ويصوم ولايسال والله ذلك ؟ فاجاز له ذلك .

مسألة: من - كتاب الاشياخ - عن ابي الحسن البسياني وعن رجل يحنث في يمين وليس معه دراهم الا عبيد وغنم وحلي يجوز له الصوم ام لا ؟ قال: قد قيل: انه لايبيع والصوم يجزي ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت ولو يجز الصوم.

مسألة : من ـ كتاب الضياء ـ ومن كان عليه عتق فجائز ان يشتري ويعتق في غير بلده .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرغ .

مسألة : من \_ كتاب المصنف \_ حد من يطعم في اليمين قول : ان كان عنده نفقة شهر فلاشيء عليه .

وقول : حتى يكون عنده من غلته او من ربحه او صنعته مايقوته ويقوت عياله في سنته او من ثمرة الى ثمرة ويبقى في يده بعد ذلك وبعد قضاء دينه ايضا مائة درهم .

وقيل : خسون درهماً او قيمتها .

وقول : عشرون أو قيمتها .

وقول : خمسة عشر درهما او قيمتها .

وقول: مايكفر به تلك اليمين.

مسألة : ومنه في قول الله تعالى : ﴿ من أوسط ماتطعمون اهليكم ﴾ (١) قال : مثل ماتطعمون اهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩

مسألة : ومنه ؛ ابو عبيدة يطعم في كفارة الايمان مدين بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال غيره : الاعلم هذا يخرج في قول اصحابنا في اطعام الكفارات ولكن يخرج في النفقات .

مسألة : ومنه ؛ قال سفيان في كفارة اليمين : صاع من زبيب أو صاع من حبوب كل شيء سوى الحنطة .

قال غيره: اما قوله في سائر الحبوب: فينظر في ذلك مما قام مقام الحنطة لحق بها وكذلك ماسوى الذرة.

واما الذرة فقول : صاع .

وقول: ثلاثة ارباع الصاع.

مسألة: ومنه ؛ قال ابو عبدالله: من اطعم دخنا عن ظهار او غيره أجزى عنه اذا اطعم عنه بقيمة نصف مكوك بر او شعير فان كان الدخن اغلى من الشعير اجزى ان يطعم صاع دخن لكل مسكين اربعة اسداس ونصف بالصاع.

لعله اراد وان اطعم لكل مسكين اربعة اسداس ونصف بالصاع حب بر جهلاً منه مات بعضهم او غاب فلم يقدر عليه لم يجز ذلك ولو كانت ذرة باطنية .

قال ابو عبدالله: كان الربيع يقول: ان الشعير مثل البر ولا يجوز للرجل ان يعطي ستين مسكينا في يوم واحد لاربعة ايهان ولكن يعطيهم في كل يوم ليمين وله ان يعطي كل يوم واحد ستين مسكينا ليمين فأما ستون للأيهان كلها في يوم واحد فلا.

قال غيره: ومنه ؟ قال ابومالك : يعطى من البرنصف مكوك .

قال ابو محبوب : نصف صاع شعير مثل البر .

قال غيره: اربعة اسداس ونصف بالصاع.

وقال بعض : يعطي من الشعير مكوكاً لان المكوك يقوم مقام نصف مكوك بر.

وقال: الاصل في كفارة الايهان البر.

مسألة : ومنه ؟ فان اعطى برا فنصف صاع وان اعطى شعيرا او غيره من الطعام فبالقيمة .

مسألة : ومنه ؛ وقيل : يعطي الوسط من البر وغيره ولايتعمد الفاسد ولا الدون ولايلزم الغاية من الجيد .

مسألة : ومن اطعم عن كفارة يمين التمر والمالح والخبز والمالح اجزى ذلك اذا كان ذلك غذاء لمن اطعمه واشبعه وعليه ان يأتيهم بالبقل والبصل اذا كان لهم في ذلك رغبة.

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .





## الباب الثامن والثلاثون

## ما يجوز ان يدفع في كفارة الأيهان وفي الاكل من عند الفقراء مما اعطاهم من الكفارة والكسوة

قال ابو المؤثر : لو كان على رجل ثلاثة أيهان مرسلة وقوم في بيت فقراء وهم عشرة مساكين سلمها اليهم وحدهم أجزى عنه .

وقال : الأيهان تفرق حيث أراد الذي يفرقها في بلد الميت الذي اوصى او غير بلده .

وقد كتب قاعدا عند محمد بن محبوب في نزوى فدفع الى نسيم بن فهم دراهم وأمره ان يشتري بها من الرستاق شعيرا ويفرقها.

وكان يرى ان الشعير بمنزلة البر لكل مسكين نصف مكوك والذرة ثلاثة ارباع .

وكتبت عنه جوابا في امر كفارة الايهان وكتبت انه يفرق الأيهان حباً فيعطي من الفطيم فصاعداً وإذا اطعم الخبز فلا يطعم الا من اخذ حوزته فاثبت ماكتبت به.

وقال ابو المؤثر: البالغ من الاولاد يدفع اليه حصته من التفرقة ومن لم يبلغ دفع حصته الى من يعوله، وكذلك اليتيم تعطى حصته من يعوله.

مسألة : وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين ولايعطى الا لضعاف

المسلمين مثل المرأة والصبي .

مسالة: وسئل عمن يعطى من كفاراله اليمين ؟ قال: لا تعطى الا لضعاف المسلمين (١) مثل المساكين او هي للفقراء ؟ قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة وله ان يعطي الفقراء جميعاً.

قلت : فان كانت أيهان كثيرة فيعطيهم من كل يمين ؟

قال : فأحب أن ينالهم من كل يمين .

وعندي أيهان كشيرة هل يجوز ان ينالهم (يعطون من كل يمين) ؟ قال : نعم .

قلت : فاني كلها فرقت يمينا عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى اذا اجتمع اعطيت كل واحد منهم من كل يمين .

قلت : أفأقول لهم عن فلان وهي كذا وكذا ؟ قال : ان فعل لم ار عليه غرمة وارجو انه جائز وان هو عزله ثم حمله فكان كل واحد ماينو به من كل يمين فهذا احب الي .

قلت : فانه عزل الحب ثم دفعه الى من يثق به لابلاغ ذلك وأمره ان يكيل لكل واحد عن كل يمين ونيته كهال الأيهان هل يجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم .

قلت له: فإن كان الذي دفع اليه الحب هو بمن يأخذ من الايهان وقال له لك انت كذا كذا ثم كل لكل واحد بمن امره ان يدفع اليه كذا وكذا من كل يمين ؟ قال: يكره ذلك فإن فعل ذلك لم ار على الآمر ولا على المامور غرماً وإنها كرهته لانهم قالوا: لا تقسم الصدقة من بلد من يأخذ منها.

واحب الي ان يعطيه حصته ثم يدفع اليه مايريد ان يبلغه وينفذه . (١) نسخة المرأة والصبي .

مسألة : وسألته عن رجل يكفر ايهانا هل يجوز ان يعطي قوما من الفقراء من كل يمين ؟ قال : نعم .

قلت : فان قوما من الفقراء وهم خمسة انفس واليمين عشرة مساكين وكلم فرقت يمينا اخذوا نصفها ؟ قال : جائز ان شاء الله.

مسألة : وعمن عليه كفارة يمين هل يجوز له ان يعطي تمراً او برا او شعيرا من كل واحد مسكينا او مسكينين أو ثلاثة حتى يتم عشرة مساكين ؟ قال : جائز له اذا اتم لكل مسكين من نوع واحد .

وكذلك ان اطعم بعضا وفرق عن بعض من الحب والتمر والشعير والذرة فهو جائز ان شاء الله .

مسألة: ومن كتاب آخر وسألته عمن اراد ان يطعم عن كفارة هل يجوز له ان يطعم عن بعض المساكين طعاما كل مسكين أكلتين ويعطي بعضهم حبا كل مسكين اربعة اسداس ونصف ذرة او نصف المكوك برا؟ قال: معى ؟ انه يختلف فيه .

فقيل : يجوز ذلك .

وقيل : اذا دخل في احد ذلك لم يجز له ان يعطى من الأخر .

قلت له : وهل يجوز ان يعطي في الكفارة تمرا بدلا من الحب ام لا ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل في ذلك باختلاف .

فقال من قال: لا يجوز ذلك على حال الا في موضع يكون غذاؤهم تمرا.

وقيل : يجوز اذا كان يقوم مقام قيمة الحب.

وقال من قال : كل مسكين قفير تمر على ماعليه معاملة الناس في

الكيل.

قال: كم عليه لكل مسكين؟ قال: على ماعليه معاملة الناس في الكيل.

قال من قال: صاعين عن كل مسكين.

وقال من قال : صاعا واحدا يجزي عن المساكين

وذلك على قول من يقول: انه يجوز ان يعطي من زكاة الفطرة.

فقيل: بالاكثر وهو القفير.

وقيل : بالمكوك .

وقيل: بالصاع المسمى الثابت عن النبي ﷺ .

وقال : قد قالوا : فيها عندي انه يجزي ان يطعم في الكفارة الخبز وحده مع أدمه.

وفي موضع آخر وقال من قال : انه بصاع التمر وهو صاعان .

مسألة : وعن رجل عليه كفارة صلاة او يمين هل له ان يفرق تمراً بقيمة الحب ؟ قال : انه يختلف في ذلك .

فقال من قال : يجوز له .

وقال من قال : انه لا يجوز له ذلك الا في موضع مَن طعامهم التمر. واختلف في ذلك .

فقال من قال: انه يطعمهم بدلا عن ذلك اذا كان على ذلك.

وقال من قال: لا يجوز واختلف في ذلك ايضا.

فقال من قال: انه اذا اعطاهم اعطى صاعا بالصاع.

وقال من قال: صاعا بصاع التمر.

قال: وكذلك زكاة الفطر.

فقال من قال: انه صاع واحد.

وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان.

قلت له : فهل قيل انه يجوز ان يعطى دراهم لكل فقير بقيمة من ذلك ؟ قال : معي انه لا يجوز له ذلك .

ومعي ؛ انه قيل ذلك الا ان العمل معي انه على غيره غير انه بقول الذي قال به : انه اثر جائز اذا كان بدلا عن ذلك.

قيل له : فقول الله : ﴿ من اوسط ماتطعمون اهليكم ﴾ أمامعنى ذلك ؟ قال : معي ؛ ان في ذلك اختلافا .

فقال من قال: أن الوسط الافضل.

وقال من قال: أن الوسط هو الوسط.

قال وقول من يقول: أن الوسط أنها يكون هو الوسط من طعام العامة.

وعلى قول من يقول: انه افضل فانها يكون افضل من طعام العامة لان هذا عام في المخاطبة للجميع وليس ذلك خاصا احدا بعينه.

قلت له : فيطعم طعماما في وقت البر ذرة هل يجزيه ؟ قال : لا يعجبني ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة جزء الآبة ٨٩

قال : فان اطعم وفعل ففي قلبي منه فيه حرج.

قلت له : فان اطعم براً وذرة مخلوطا ؟ قال : يعجبني ان يجزيه ذلك.

قال : ويطعم في وقت البربرا وفي وقت الذرة ذرة .

قلت له: فان اطعم في نزوى خبزا او ادما سمكاً يجزيه ذلك ؟ قال: معي ؛ انه اذا كان الاطعام اي القرى أجزاه ذلك ان شاء الله. (١)

مسألة: ومن جامع ابن جعفر والاطعام في اليمين المرسلة ان يطعم كل مسكين قد اخذ حوزته من الطعام اكلتين غداء وعشاء او عشاء وغداء او اكلة بعد اكلة ولو كانتا متفرقتين ويطعمهم حتى يشبعوا من طعام اهل ذلك المكان.

فاذا قالوا: انهم قد شبعوا فقد اكتفى بذلك واحب ان يسألهم حتى يقولوا انهم شبعوا .

وان اعطاهم الحب فيعطي كل واحد نصف الصاع براً وان كان من الذرة أربعة اسداس ونصف والشعير مثل الذرة ولا يعطي من الشعير الا الجيد .

وعن محمد بن محبوب \_ رحمه الله \_ انه قال في الشعير هو مثل البر يعطي منه نصف مكوك ومن اخذ بذلك الرأي فلابأس ولايعطي الا البالغ ويعطي من كفل الصغار ومن اخذ بهذا الرأي فلابأس .

ومن الجامع ؛ فيمن يطعم خبزا او تمرا او شجرا او خلا او مالحا . قال : الواجب عليه الحلاء.

<sup>(</sup>١) متكور ويه بعض زيادة سالم .. رحمه الله ..

وعنه ؟ من اطعم حيث اراد من فقراء البلاد .

وقال من قال: من الخبر ولايذهب يطلب رخص السعر.

وقيل : ليس عليه في ذلك شيء .

وكذلك قيل : له ان يفرق عن الكفارة حيث اراد والله اعلم بالصواب .

مسألة : ومن كفر يمينا ففرق على المساكين ثم اشترى منهم من غير ماكان فرقه هل يجوز له في ذلك يمين اخرى ؟ قال : لا .

مسألة: وفيمن يسلم الى الفقراء حبا عن كفارة واشترى منهم ذلك الحب ؟ انه لا يجزئه ان يسلمه في كفارة اخرى ولم اعرف العلة في ذلك الا انه هكذا يوجد والله اعلم.

مسألة: قلت: فهل قال احد من اصحابنا في كفارة الآيان بالدراهم ؟ قال: لااعلم ذلك من قولهم.

وقد قال لي ابو محمد عبدالله بن محمد بن محبوب : ان بعض المسلمين لم يكن يجيز (نسخة) يجوز دفع الطعام من البر والتمر وسائر الحبوب في الكفارة وإنها يقول : ان يطعم كها امر الله تبارك وتعالى .

مسألة : وروى ابو سعيد عن ابي المؤثر ــ رحمهما الله ــ انه قال : يعطى في الكفارة صاع لكل مسكين.

مسألة : \_ الضياء \_ ومن لزمته كفارة يمين ولم يحضره الحب فلا يجزئه التمر عن الحب على اكثر القول .

الا ان بعضا اجاز ان يفرق تمرا بقيمة البر.

مسألة : وقال ابو سعيد\_رحمه الله\_واختلف في الكفارة فيها عندي :\_

فقال من قال : ان صاحبها مخير له ان شاء اعطى تمرا وان شاء حبا ولو كان واحداً للجميع .

وقال من قال: لا يجزىء التمر الا ان لا يجد الحب.

وقال من قال : يعطي التمر بقيمة الحب .

ويوجد عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ انه قال : له ان يخرج الى القرى يطلب رخص السعر .

وقال حازم البهلاني : ويجوز له ان يفرقه في الموضع الذي وجد فيه الرخص ؟ قال : نعم .

وقال في كفارة اليمين : من الاطعام مكوك من شعير أو من ذرة الباطنة كل مسكين ، ومن الحنطة ثلاثة ارباع المكوك.

مسألة: قال ابو عبدالله: ليس يجبر الناس على اخراج الكفارات في الايبان ولا في النذور ولا صدقة اموالهم وانها يحكم عليهم في طلاق او عتاق او ظهار ان طلبت الزوجة.

مسألة : مما يوجد عن ابي عبدالله .. رحمه الله .. فيمن لزمه كفارة هل يطعم فيها التمر ؟ قال : لم اسمع الا ان أبا علي .. رحمه الله .. كان يقول : اذا لم يجد حباً نظر الى قيمة الحب تمرا فاطعم ذلك التمر .

مسألة : قلت : ان كان عنده البر والذرة ويدفع البر للناس ؟ قال : يطعم من الذرة .

قلت : فان كان من هذا ومن هذا هل يطعم من كله ؟

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : لا يجوز أن يطعم التمر في الكفارة .

وقال من قال : يطعم منه من كان يغذو على التمر ذلك البلد ويكون

غذاءه

وقال من قال : يطعم من التمر على كل حال ويجزي ويطعم صاعا من تمر لكل مسكين.

وقال من قال: يطعم من التمر بقيمة الحب والبر او قيمة الذرة.

وقال من قال في الاطعام : انها يطعم ما يكون غذاء عامة اهل البلد عليه في الوقت الذي يطعم فيه .

مسألة : عن ابي سعيد ؛ واما ماذكرته من أمر الكفارات واريد انفاذها من الحب فبالصاع الأول وهو صاع رسول الله هي فان كان ذلك برأً فنصف الصاع وان كان ذرة او شعيرا فثلاثة ارباع الصاع فافهم ذلك وبه ناخذ .

مسألة : من ـ الزيادة المضافة ـ من الأثر والذي يفرق الكفارات .

قلت : فهل له ان يعطي المسكين اليوم سدسا ويوما آخر سدسا او اقل او اكثر حتى يوفيه ؟ قال : نعم

قلت له : وكذلك يعطي اليوم مسكينا وغدا مسكينا على ما تهيأ له وامكنه ؟ قال : نعم .

#### رجمع ؛ الى كتاب بيان الشرع .

مسألة: ومما يوجد عن ابي عبدالله ... رحمه الله ... وعن اطعام الكفارة من حب اللذرة الحمراء ؟ قال: اذا نقيت وصحت مقشرة فبعض يخرج ثلاثة ارباع الصاع بصاع النبي ﷺ لكل مسكين غداؤه وعشاؤه .

وقال: من الشعير نصف صاع.

وقال : لانعلم يجوز في الكفارات من الحبوب الا البر والذرة والشعير

قلت : والتمر والدخن ؟ قال : اذا كانا بثمن البر والشعير والذرة ثم قال : ﴿من اوسط ما تطعمون اهليكم﴾ (١)

قال : في هذا الموضع في التفسير من (خير ما تطعمون اهليكم) .

مسألة : ومما يوجد عن ابي محمد الفضل بن الحواري قال : ويعطي من الكفارة من البر نصف صاع ومن الشعير نصف صاع ومن الذرة ثلاثة ارباع الصاع .

قلت له : فالتمر ؟ قال : لااعرف فيه شيئا محدودا الا انه قد روي عن موسى بن علي انه قال : يعطي منه بقيمة البر او الشعير أو الذرة.

مسألة: ومن كان وصيا لرجل في تحلة ايهانه وكفارات فوجد الحب في البلد الذي هو فيه وفيه مات الموصي بسعر غال وفي بلد آخر رخيص فليس له ان يسترخص ويدفع الكراء من الدراهم الموصى بها لكن ان شاء اشترى من بلده وانفذ الكفارات وان شاء من بلد آخر وانفذ ايضا فيه وانها كفارته حيث انفذها سقطت.

مسألة : وأخبرني ثقة انه ابتلي بيمينين فسأل منازل ـ رحمه الله ـ عن ذلك فقال : اذهب فاعط بدل الذرة لكل مسكين ثلثي المد حباً فأمره ان يعطي من تلك الذرة ثلثي المد ولعله عنى بالمد انه صاع.

وكـذلـك معي ؛ انه قيل : اذا كانت الذرة جيدة اخرج عن كل مسكين ثلثي الصاع واذا كانت وسطة فالذي سمعنا عن ابي المؤثر الصلت ابن خيس انه ثلاثة ارباع الصاع .

مسألة : وقال : من اطعم في يمين فليعلم من اطعمه انه يمين .

مسألة : من جواب اي الحواري ؛ واما ماذكرت ان كان اعطى (١) سورة المائدة جزء الآية رقم ٨٩ .

ستين مكوكا كل واحد مكوكاً او اكثر فقد اجزى عنه .

سألت وحب الزكاة في حب الصلاة ؟ فنعم ذلك قول احضر نية او لم يحضر نية.

مسألة : ومن اطعم في كفارة الأيهان خبزاً وادما ولم يطعمهم تمراً اجزاه ذلك .

فان دعا مسكينا ليطعمه فقال: انه قد كان تغدى فدعاه فاكل يسيراً فلايجزى باطعامه اذا كان يشبع من غير طعامه.

فان دعاه ليطعمه عن يمينه فاكل لقمة او ثلاثا ثم قام فانه لا يجزئه ذلك فان اطعم عن كفارة يمينه ارزا او دخنا او تمرا او سويقا وحده فالله اعلم لم اسمع في ذلك شيئا وإني اخاف ان لا يجزئه ذلك الا بالخبز.

قال ابو عبدالله: ومن اطعم دخنا عن كفارة ظهار او غيره من الأيهان اجزى عنه اذا اطعم عنه بقيمة صاع برا او شعيرا فان كان الدخن اغلى من الشعير وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث صاع دخن فيجزى ان يعطي نصف صاع دخن لكل مسكين اذا كان يكفي غداء لكل مسكين وعشاء.

قلت : ويطعم ذلك الغداء باكرا او ضحى ؟ قال : نعم.

قلت : وكفارة الصلاة عندك في هذا كالظهار والأيهان .

مسألة: عن ابي على الحسن بن احمد وكذلك اعلمه انا رأينا الناس يطعمون الكفارات بكيل البلاد أربعة اسداس ونصف والصاع على ماعرفت خمسة اسداس ونصف ماحل من فرق مال غيره يضمن ام لا؟ قال: فان كان الموصي اوصى لكل مسكين باربعة اسداس ونصف كان لهم بكيل البلد على مايوجد مالم يفسر انه بالصاع.

وان لم يوص بكيل معلوم لم يجز له يفسرق الا بالصاع الذي عليه المسلمون ولا آمن عليه الضمان الا ان يكون براي الورثة والله اعلم.

مسألة : وهل يجزى في الكسوة العمامة والخمار؟

قال هاشم ومسبح : نعم.

وقال هاشم : كان الاخطل البهلاني يقول : تجزي القلنسوة.

وقال موسى : ان القلنسوة لاتجزي.

مسألة: اختلف في الكسوة للمساكين في الكفارات:

قال بعضهم: اذا كان الثوب اذا اشتمل وعقده نال ان يعقده في رقبته جاز.

وقال آخرون : العمامة تجزي

وقيل: السراويل تجزي ويكون لايشف ولايصف.



## الباب التاسع والثلاثون

### في (اين تفرق الكفارات)

وعن رجل حلف بيمين فحنث هل له أن يكفرها طعاماً في غير بلده الذي حلف فيه ؟ فنعم له أن يكفرها في بلده .

وقد قال بعض المسلمين : ان الأيهان يكفرها الناس حيث شاءوا ويكفرها في بلده احب الي فان كان في غير بلده جاز معى .

مسألة : وإن لم يكن في قريته ستون مسكينا فانه يطعم مساكين قريته ثم يطعم في ادنى القرى اليه مابقي من المساكين.





### الباب الأربعون

في المكاييل التي تفرق بها الصدقة من ثمار الأرضين وزكاة الفطر وكفارة الايهان وفدية المناسك وغسل الجنابة من جميع ماجاء ذكره في الحديث عن المكاييل

من \_ كتاب الأموال \_ تأليف اي عبيدة القاسم بن سلام

قال المضيف: انا وجدنا الآثار قد نقلت كلها عن النبي على واصحابه والتابعين على ثمانية اصناف في المكاييل الصاع والمد والقرق والقسط والمدنى والمختوم والقفير والمكيال.

الا أن أعظم ذلك الصاع والمد وروي عن النبي ﷺ أنه كان يغسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي نسخة ويطهره المد .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت اغسل انا ورسول الله ﷺ بالصاع وهو بالفرق .

وقال من قال: ستة اقساط.

وقيل : الفرق نحو خمسة امداد .

وعن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويتوضأ ويغتسل بقدر الصاع .

قال ابو عبيدة: المعنى في ذلك ان رسول الله على كان يتوضأ ويغتسل في هذين القدرين على ما يحضره من الماء غير انه لاينتقص من الصاع وهو خمسة امداد والمد على صاع ونصف وهو ثمانية ارطال.

والفرق ثلاثة اصواع وهي ستة عشر رطلا والقسط نصف صاع .

وقيل: الوسق ستون صاعا والمختوم هو الصاع بعينه وهي حديدة جعلت على اعلاه خاتم مطبوع لئلا يزاد فيه ولاينقص.

وقد اختلف أهل الحجاز واهل العراق في كم مبلغ الصاع كم هو . فقال اهل العراق : ثمانية ارطال .

واما اهل الحجاز فالاختلاف بينهم انه خمسة ارطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم ويباع في اسواقهم ويحمل علمه قرنا بعد قرن .

قال ابو عبيدة: وهو الذي عليه العمل عندي لانه يروى عن عمر مرحمه الله ـ لما قسم ارزاق المسلمين مايدل على ذلك ؟ قال ابو عبيدة القاسم بن سلام: نظرت فيها قسم عمر فوجدته قد عدل الدنيا بعشرة دراهم لانه صيّر الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير، وعلى اهل الورق اربعين درهما.

وروي ان النبي ﷺ قال : والمكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة».

قال ابو عبيدة : وبعضهم يروونه «الميزان ميزان المدينة والمكيال مكة».

قال ابو عبيدة : فاتفقت فيه ثلاث خلال حديث النبي ﷺ وتدبر حديث عمر واتفاق اهل الحجاز عليه فان المذهب على هذا .

قال أبو عبيدة : فهذا امر الصاع في مبلغه وهو ثلث الفرق لااختلاف بين الناس اعلمه في ذلك لان الفرق ثلاثة اصواع .

وفيه احاديث تفسر ايضا روي عن النبي ﷺ انه أمر كعب بن عجرة ان يطعم ستة مساكين فرقا من طعام ويحلق رأسه.

قال ابو عبيدة : قد فسرنا ما في الصاع من السنن وهو كما اعلمتك خسة ارطال وثلث والمد ربعه وهو رطل وثلث ، وذلك رطل هذا الذي وزنه مائة وثيانية وعشرون درهما وزن سيراف .

قال ابو عبيدة : ان الدراهم التي كانت نقداً على الناس وجه الدهر لم تزل على نوعين هذه السودانية فيه وهذه الطهرية العتق .

فجاء الاسلام وهي كذلك ، فلما كانت بنو أمية ارادوا ضرب الدراهم . فنظروا الى السواد فاذا الدراهم منه ثمانية دوانيق والى العتق فاذا الدرهم منها اربعة دوانيق فاخذوا النصف من هذا ، والنصف من هذا وهو ستة دوانيق فصيروه درهما ونظروا الى العشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق فاذا هو يوافق وزنها سبعة مثاقيل .

ولم تزل الناس في المثاقيل على حال واحدة في آباد الدهر على حال واحدة لم يتغير .

فاجتمع في ذلك وجوه ثلاثة عدل بين الملوك في ضربها واتباع لسنة رسول لله على طريق المدى الله الله على طريق الهدى لم يزيغوا عنه ولا التباس فيه .

وكذلك المبيعات والديات على اهل الورق على حسب ما وجدنا والله اعلم .



# الباب الحادي والاربعون

#### فيمن عجز عها يلزمه من الكفارة هل له أن يسأل الناس ويؤدي أو يتحملها بدين ؟

من \_ الزيادة المضافة \_ من كتاب بيان الشرع .

وعن رجل وجبت عليه كفارة من ايهان او صلوات هل له ان يسأل الناس ان يعاونوه بشيء من عندهم على قضائها وهل له ان يتحملها بدين على نفسه من مال غيره وما الكفارة ؟ قال : الكفارة انها هي طعم او كسوة او عتق فاذا لم يجد في نفسه سعة والكفارة في القتل عتق فان لم يجد فصيام شهرين كها قال الله .

واما المسألة للناس عند العدم فمن هذا لايجوز ان يسأل الناس شيئاً عا وصفت.

فاذا عدم فليصم عن كفارات النفور والاعتكاف وكفارات الصلوات .

والمأمور به تعجيل الكفارة مخافة الحدث في التأخير ، فان أخر ذلك وقضي من بعد فقد ادى ماعليه .

وأما كفارة الظهار ان كان لايجد العتق وقدر على الصيام صام فان لم

يستطع الصوم ولم يجد العتق ولم يمكنه يطعم المساكين عن الكفارة وخاف ان تفوته زوجته بعجزه عن الصوم وضيق ذات يده عن الطعم جاز له ان يسأل الناس ويطعم كفارة لانه غير مخير .

والاخير ان الصوم بدل من الطعم فان لم يمكنه الطعم ولم يقدر على الصوم ولاالطعم فاحب له الانتظار له حتى يجد ولايسال كذلك إنها يسال لما يحيي به نفسه ويقبوي به جسده لأداء فرائضه من قوته اذا اعجزته المكاسب او الغرم يلزمه من غير فساد مما وصفت لك ان لحقه ظهار من كفارة يمين حلف وحنث فخاف فوت الزوجة او مال يعتقل بظلم ان لم يفكه ذهب منه.

ومنه قوته بها كان من اسباب القوة على اداء الفرائض فذلك ارجو ان السؤال جائز له في الدين .

رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع .



### الباب الثاني والاربعون

#### فيمن يجوز ان يعطى من كفارة الايهان والنذور والصلوات

قلت: وهل يجوز ان يعطى في كفارة الايهان والنذور والصلوات الميتامى من الصغار من ابناء الفقراء اذا طلبوا ذلك وهم ضعاف فقراء ام لا يجوز ذلك ؟ فقد قيل: ذلك اذا كان من الفطيم فصاعدا.

مسألة : وسشل أبو سعيد عن الفطيم هل يعطى من كفارة اليمين ؟ قال : عندي انه قد اختلف في ذلك .

فقال بعض : لايجزي على حال حتى يبلغ .

وقال بعض : يعطي له من يكفله ويجزي ذلك اذا امن عليه .

وقال بعض: لا يجزي ذلك الا قبض الصبي خاصة فعلى معنى الاعتبار اذا صار بمنزلة مال الصبي من قبضه له فقبضه له من يحفظه له ويعوله به .

وقال من قال: لايعطى الصبي الا ان يصير بحد من يأخذ حوزته من الطعام.

قيل له: فيجوز ان يعطى الصبي من الزكاة ؟ الجواب في هذه المسألة كالجواب في الأولى الا ان الزكاة تعطى الفطيم وغير الفطيم يجعل ذلك في مصالحه ويعطي من ياخذها له ويؤمن على ذلك ان يجعله في مصالحه.

وقال من قال: لا يعطى الا من يؤمن من كفارة الظهار.

قلت له : فاذا قالت المرأة : ان لها ولدا وطلبت ان تعطي له من الكفارة ايقبل قولها على حكم الاطمئنان ؟ قال : معي ؛ انه يجوز ذلك على قول : اذا كانت من علة بمن يطمأن اليها وتؤمن عليه .

وكذلك اذا قال رجل : ان له اولاداً وطلب ان يعطى اليهم ايصدقونه على ذلك ؟ قال : اذا لم يعرف ان له اولادا الا قوله فهو عندي مثل الوالدة في الاطمئنان ويعطى لهم ان كان امينا.

قيل له: فيخرج عندك في معنى الاتفاق ان يعطى الصبي من الزكاة اذا قبض له والده وكذلك هل يعطى من الكفارة ؟ قال: اما الزكاة فيعجبني ان يكون ذلك .

واما الكفارة فلا يخرج ذلك عندي في الاتفاق على ماجاء في الاصل ان بعضا يقول: انه لا يعطى الصبي من الكفارة وانه لاحق له فيها حتى يبلغ.

قيل له: فان سلم رجل الى رجل شيئاً من الزكاة وقال له: فرقها على الفقراء وأعطاه شيئاً من الحب وأمره ان ينفذ له كفارة عليه هل يجوز للمأمور ان يعتبر من يرى بتسليمه اليه بها يستحقه من فقره في وقته ويكون بمنزلته هو اذا لزمه ذلك ولايخير الأمر بذلك ام لا ؟ قال: هكذا عندي مالم يخرج عليه اخذه.

قيل له: فهل يجوز ان يقبض لنفسه ولايجيزه اذا كان فقيرا مستحقا لذلك ام لا؟ قال: معي ان بعضا يجيز له ذلك اذا لم يحجر عليه ذلك أو يأمره ان يفرقه على احد بعينه وبعض كره له ذلك تنزها.

وان فعل جاز له وبعض لم يجز له الا باذنه .

وبعض جعل له ذلك اذا كان رب المال غائبا واذا كان حاضراً لم يكن له ذلك الا بأمره.

قلت له : والغيبة ها هنا ماهي ؟ قال : يقع لي انه اذا كان مسافراً ومعي ؛ ان الغيبة تقع على ضربين غائب في المصر وغائب في غير المصر.

مسألة: عن ابي المؤثر - رحمه الله - قلت له: فالعبد الأسود يأتي فيطلب ان يعطى من تفرقة الأيهان وهو عندي حر فاعطيه حتى أعلم انه علوك أولا أعطيه حتى أعلم انه حر؟ قال: هو حر وتعطيه حتى تعلم أنه علوك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ولا يعطى من كفارة الأيهان الا البالغ و يعطى من يكفل الصغار.

ومن اعطى من الحب لصبي مسكين لايأخذ حوزته من الطعام اخذ له ذلك من يعطيه اياه حتى يستفرغه ام يكون لمؤونته وان كان في البيت امرأة ام رجل له عيال فقراء فلهم ان يعطوا كلهم لكل واحد مايعطى كل مسكين من كفارة اليمين.

ومن الجامع ؛ وإن كانت إيهان عدة جاز أن يعطي كل مسكين قسطه من كل يمين.

ومن غيره ؛ ولا يعطى من كفارة اليمين الا البالغ ويعطى من يكفل اليتيم.

مسألة: ومن غيره ؛ وقال من قال: يعطى الفطيم فصاعدا فاذا كان يحفظ مايأخذ من حقه له والدة او غيرها جاز ذلك ان يعطى من الكفارة اذا كان يحفظ مايعطاه.

مسألة : قال : وقد قيل : لا يعطى احد لاحد ولا يعطى الا بيده ولو

كان يعوله ، ولا يجزئه ذلك وعليه بدل ذلك ان فعل ذلك .

وقيل : لايفعل ذلك فان فعل ذلك فلا بدل عليه .

وقال من قال : ذلك جائز.

مسألة : وسألته عن كفارة الايهان هل تسلم الى غير البالغ ؟ قال : لا

قلت : فتسلم الى رجل له اولاد صغار له ولأولاده ؟ قال : لا يجوز الا للبالغ الا ترى ان القابض يكون سبيله كالوكيل يطحن الحب ويضمنه بتعديه اذا لم يؤمر بطحنه .

مسألة : ومن جواب ابي على موسى بن علي فيها احسب وعن كفارة الأيهان في فقراء المسلمين او في اهل الذمة او في مساكين قومنا ؟ قال : فقراء المسلمين احق بها وهي جائزة في كل .

مسألة: ومن بعض الجوابات من آثار المسلمين وعن طعام المساكين في اليمين فانهم مساكين اهل الذمة او مساكين اهل القبلة ايهم اعطيت فقد قضيت الذي عليك ، وكل ذلك كان المسلمون يفعلونه.

مسألة : وعمن اطعم في كفارة يمين فاعطى حباً ؟ قال : يعطي من أخذ حوزته من الطعام .

قال ابو المؤشر: كتبت جوابا عن محمد بن محبوب فيمن يطعم المساكين من كفارة الايهان.

قال : فان اطعمهم طعاما اطعم من يأخذ حوزته من الطعام وان فرق عليهم حبّا اعطى من الفطيم فصاعدا فلم يغير الجواب .

وقال أبو المؤثر: أن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أمر مناديا

ينادي: انا لباثون العطايا على الفطيم فصاعداً.

قال: فليا كان من قابل وقت العطا سمع عمر بن الخطاب بالليل صياح الصبيان في المدينة فسأل عمر عن ذلك ؟ فقالوا: ياأمير المؤمنين ان النساء فطموا أولادهم للعطاء فنادى مناديه: إنا لباثون العطاء على المولود فصاعدا.

وابـو المؤثـر يرفـع الرواية عن محمد بن محبوب ايضا عن عمر بن الحطاب رضــى الله عنه .

مسألة : مما يوجد عن المسلمين قلت : فرجل عليه كفارة يمين من احق بها اهل الكتاب ام اهل الصلاة ؟ قال : اهل الصلاة .

قلت : فرجل عليه كفارة يمين أيجزي ان يأخذ يتيها وينفق عليه عشرة ايام ؟ قال : نعم لاباس بذلك ومعي انه يجزي .

وقيل: لايجزي.

ومن غيره ؛ ومعي إنه قيل : لايجزي .

مسألة: من جواب ابي الحواري وعن رجل كان عليه كفارة يمين اطعام ستين مسكينا فاطعم ثلاثين مسكينا من بلده ثم نسي ان يطعم الباقين ؟ قال: يطعم ستين مسكينا من بلده حتى لايشك انه قد اطعم ستين مسكينا او يطعم ثلاثين مسكينا من غير بلده الى الثلاثين الآخرين الذين من بلده.

قال : ومن كان عليه يمين ونسي انه كفرها او لم يكفرها فعليه ان يكفرها حتى يستيقن انه كفرها.

ومن كان عليه لرجل دين او تبعة فشك انه اعطاه اياه أو لم يعطه فعليه ان يعطيه حتى يستيقن .

مسألة : عن ابي عبدالله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعمن عليه كفارة بمينين فكفّر أحداهما واوصى بالاخرى ثم شك ايهما كفّر ؟ فقال بعض المسلمين : قال من قال : يوقع نيته على احداهما .

وقال من قال : يجعلها ايها شاء أو نحو هذا من القول سل عنها.

قال غيره : معي ؛ انه اذا كانتا سواء أوقع نيته على الباقية منهها في نيته .

وان كانتا مختلفتين فالاحتياط ان يقصد الاحوط منهما ان يدخل فيها الاخرى ان كانت تدخل.

مسألة: سألت عن رجل وقعت عليه كفارة وليس له مال يعتق ولايستطيع الصوم فاراد أن يطعم ستين مسكينا وليس في بلده الاعشرون مسكينا كيف يصنع ؟ قال: اما ان يطعم في كفارة الأيهان فلايطعم لاهل الذمة ولا اليهودي ولا النصراني ولايطعم شيئا ولامن فطرة شهر رمضان ولا من كفارة جزاء الصيد ولا مما وجب عليه في الحيح ومن كفارة شهر رمضان ولا من ضحية الحج شيئاً من ذلك فان وجد فقراء المسلمين فهم أحق بذلك والا فمساكين قومك فلاباس.

واما ماذكرت انه ليس يجد في بلده الاعشرين مسكينا ايطعم هؤلاء المساكين ثلاث مرات ؟ قال : نعم يردد عليهم غداء وعشاء كل يوم هؤلاء اذا لم يجد غيرهم ولايبعث الى قرية أخرى ليس هذا زكاة وانها هذه كفارة يمين .

مسألة: عن عمر بن المفضل قال: اطعم من كان من أهل المسكنة من أهل القبلة مسلم وغيره والسائل الذي يمر بكم فهو مسلم من أهل القبلة.

قال لي عمر قال سليهان : لو أطعمت منها احداً لم نريأسا .

قلت لعمر: أنطعم منها قومنا؟ قال: نعم مخافة الحدث.

مسألة: مما يوجد عن ابي المؤثر - رحمه الله - قلت له: ماحد الفقير الذي يعطى من كفارة الايهان؟ فكل من جرى عليه اسم الفقر جاز لأن يعطى من كفارة الأيهان.

قلت له: أيعرفون ان هذا من كفارة الأيهان فمن اراد ان يأخذ اخذ ومن شاء تركه ويعطى من الفطيم فصاعداً وإذا اطعم طعاما أطعم من يأخذ حوزته من الطعام.

مسألة : وسألته عن رجل ذبح ذبيحة عن كفارة ايجوز له ان يعطي منها فقراء القوم ؟ فان وجد فقراء المسلمين فهم أولى بذلك وان اعطى فقراء أهل مكة فلابأس بذلك .

مسألة : وعنه ؛ سألته عن زكاة الفطر من اولى بها ؟ فقراء المسلمين اولى بها ، وإن اعطى فقراء قومنا منها فلاباس بذلك .

وكلف كفارة الأيهان واما زكاة الاموال فهي لفقراء المسلمين ولا يعطى منها فقراء القوم شيئاً الا ان لايقدر على أحد من فقراء المسلمين.

مسألة : وعنه وعن العتقاء هل يجوز ان يعطوا من كفارة الايهان ومن الزكاة ومن صدقة الفطر ؟ فنعم ، هم كغيرهم من العرب على قدر فقرهم لعله اراد وعقلهم ودينهم .

مسألة : وقال ابو عبدالله : لايعطى المرضع من كفارة الأيهان ويعطي الفطيم .

مسألة : قلت : فتعطى المرأة والشيخ الكبير والعجوز والصبي من الكفارة ؟ قال : نعم .

مسألة : قال ابو عبدالله نصر : سألناه عن كفارة اليمين ؟ فقال :

اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون اهليكم.

قال : مثل ماتطعمون اهليكم من الخبز والتمر واللحم والسمك .

فسألناه ماوقت ماله الذي يجوز له الصوم صيام ثلاثة ايام في اي حال الكفارة ؟ قال ايوب : الذي يرخص له في الصوم في الكفارة الذي ناخذ به ويحق عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات .

قلنا: ماتفسير الذي يأخذ من الصدقة بحق ؟ قال: اذا كان شيخا زمنا ولامال له او امرأة أرملة لامال لها أو مكاتبا او غارما او شابا صحيحا مجهودا بجهد جهده إلا أنه محروم فهؤلاء يجوز لهم يأخذون من الصدقة بحق (١).

وأخبرني الثقة ايضا أنه سأل ابن ابي قيس عمن كان له ثلاثمائة درهم مايكفر يمينه ؟ قال : يصوم .

مسألة: وعن إي المؤثر - رحمه الله - وعن الرجل يفرق حبا لأيهان فيجيء اليه انسان فيقول له: اعطني لابني ولامرأي او يقول: لجيراني او لانسان يجب ان يحمل اليه أفيكيل لكل انسان من هؤلاء على حدة من الكفارة ان كان برا فبرا أو ذرة فذرة ويقول له: هذا لفلان او يكيل لهم كلهم ويقول: هذا الحب لك ولولدك ولامرأتك ولاخوتك لكل واحد منهم ثلاثة ارباع من هذا الحب؟ قال: نعم جائز إذا كانوا كلهم في حجره وهو يعولهم فلابأس ان يدفع اليهم مالهم جملة واحدة ويقول لكل واحد منهم كذا وكذا.

وكـذلـك المرأة هي وينوها اذا كانت تعولهم ، واما المرأة التي من

<sup>(</sup>١) الكلام جاء ذكره في مسألة سابقة .

جيرانه فانه يميز تسليمه ويأمره بدفعه اليها فان لم يميزه واخبره من يصدقه انه قد صار اليها مابعث به إليها فأرجو ان يجزئه ذلك ان شاء الله .

واما الرجل واخوته فاني أرى ان يدفع الى كل واحد منهم الذي له أو يميزه أو يبعث به عند من يرجو أنه يوصله اليهم الا أن يكونوا صبيانا ولهم أخ كبير يتولى عولهم فلابأس عليه أن يدفع الذي لهم جميعا إلى من يعولهم والله أعلم.

مسألة: ومن جواب ابي على الأزهر بن محمد بن جعفر وعن الذي يطعم المساكين من كفارة عليه هل عليه يطعم من يعول اولاده الصغار او غيرهم ؟ فلا يطعم من يعول واما المرأة التي لها الأولاد الفقراء ومؤونتهم على غيرها فلا بأس ان تعطيهم من كفارتها .

مسألة: ومن جوابه ايضا وعمن يفرق كفارة أيهان فيأتيه الرجل فيقول: اعطني لابني واخوتي ولجارتي ولأبي ؟ فأقول: فاذا كان هو يعرف هؤلاء الذين يأخذ لهم هذا الرجل كان لا يتهمه فارجو ان يجوز ذلك وهكذا فعل الناس.

وكنا نقول لاينبغي ان لايبعث ذلك الا مع ثقة .

وقلت : ان فرغ الفقراء ويقي شيء من الكفارة ؟ فان كانت أيهان عدة فاراد ان يعطي كل اهل بيت من كل يمين فينبغي ان يحصي عدتهم ويسلم الى الواحد من البر مكوكين .

ونقول: انه يعطيه من أربعة أيهان من كل يمين نصف مكوك ثم على هذا يعطى الفقراء حتى يستتم لهم ماعنده من ذلك .

فان لم يفعل وكان الحب محدودا اعطى من حضر منهم وان اراد أن يعطيه الى اقرب القرى فذلك ايضا جائز ويستأنف مرسلون أقرب وهي اولى ان شاء الله .

مسألة : عن ابي المؤثر ؛ قلت : هل يجوز ان يبعث الى غاثب من الفقراء في قرية مع رسول يأتي فيقول : ان فلاناً او فلانة أرسلوني ان تعطوني له ؟ فلاارى بذلك بأساً

ويرسله الى من أرسل به من ذلك الى من ارسل اليه وما كان للصبي فهو يدفع الى من يعوله وماكان للمساكين فهو يفرق على المساكين لكل يمين عشرة مساكين خمسة اصواع ثم يكال نصف صاع ويدفع الى الفقراء ويحسب الفقراء ام يعطي كل مسكين نصف صاع ؟ فاني أرى ان يعطي كل فقير نصف صاع من البر او ثلاثة ارباع من الذرة ويحسب الفقراء .

مسألة: وعنه ؛ وعمن كفر كفارة نذر وإيهان موصى بها وهي نحو عشرين يمينا فأطعم بعشرة ايهان كل مسكين ثلاثة ارباع مكوك ذرة ثم بدا له ان يطعم منه لبقية الأيهان براً هل يجوز له ان يطعم من السبر الذين اطعمهم ذرة ؟ قال: لابأس.

مسألة: ومن جواب إي الحواري ؛ وعن رجل عليه اطعام ستين مسكينا فاعطى بعضهم ثم امسك عن التفرقة حتى نسي الذين كان اعطاهم ولايعرفهم بأسمائهم يجوز له ان يتحرى ثلاثين من الفقراء يعطيهم او يرجع يعطي ستين مسكينا ؟ فعلى ماوصفت فان شاء فيرجع يطعم ستين مسكينا من بلده وان شاء فليبعث الى قرية أخسرى فليطعم فيها ثلاثين مسكينا اذا كان قد استيقن انه قد أطعم ثلاثين مسكينا قبل ذلك والله اعلم بالصواب .

مسألة : عن ابي الحواري ؛ وأما ما ذكرت ان يعطي كل مسكين بيده ولايعطي احداً لاحد فهو كذلك عندنا في الكفارات فاذا كان يثق به من امرأة او رجل او صبي وقال له : اذهب فكِل لكل واحد حصته حتى يقبضه ويصير في حوزه فهو جائز ويسألهم بعد ذلك .

فهذا في الكفارات خاصة والسلام.

مسألة : ومن غيره ؛ قال ابو الحواري : يعطى الوالد لولده الصغير والوصي لليتيم ، ويعطى من يعول للصبي ويعطى البالغ للبالغ .

مسألة : وسأل الوضاح ابن عقبة أبا الوليد عن الرجل يكفر يمينه هل يطعم اليوم بعضهم وغداً بعضهم ؟ قال : لا ؛ الا ان لايجد مساكين.

قال: وإنها يجوز ذلك فيمن يكون عليه صيام فلم يستطع فانه يطعم عن كل يوم مسكينا.

قال : وله ان يطعم مسكينا واحدا شهرا ان كان عليه شهر.

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : يجزئه ان يطعم عن كل يوم مسكينا او مساكين حتى يوفيهم المساكين الذي عليه وجدهم او لم يجدهم كان موسرا او غير موسر .

وكره ذلك من كرهه وشدد فيه .

وقال من قال: لا يجوز ذلك الا من عدم المساكين.

مسألة: وعن رجل كان عليه اطعام ستين مسكينا هل ينبغي ان ياخذ مسكينا يطعمه ستين ليلة ؟ فليس له ان يطعم مسكينا واحدا ولكن يطعم مسكينا مسكينا من ادنى القرى اليه من بقي من المساكين .

مسألة : من .. الزيادة المضافة .. التي في الجامع وارجو اني وجدت ان والد الصبي يقبض له ما يعطى من كفارة الأيهان وغيرها .

ويبرأ منها صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة أو غير ثقة وأو صرف الوالد في منافع نفسه وعلم صاحب اليمين بذلك ويبرأ صاحب اليمين بذلك على قول من يجيز ذلك بالقبض . وكذلك جميع من يجوز قبضه له من والدة تعوله او وكيل او وصي او من يعوله أو يقوم بعوله فالقبض عندي يجزي عن صاحب اليمين وان أتلفه القابض فيها لايسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة عندي فيها أرجو.

وكذلك يسلم الى الصبي اذا كان يجوز ماله ولايتلفه ولايضيعه وان اشترى به جوزا أو لوزا او شيئاً من الفاكهة وليس هو من اهلها لموضع فقره واكل الذي اشتراه .

فمعي ؛ انه يجزي ذلك عن صاحب اليمين وقد برىء منه صاحب اليمين على قول من يجيز تسليم ذلك .

والذي يبين لي ان ذلك جائز له وهذا في بعض القول فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه الا ماوافق الحق والصواب .

وأرجو اني عرفت انه يجوز دفع مال الصبي اليه اذا بلغ ستعشرة سنة او خس عشرة سنة ولو لم يقر بالبلوغ في بعض القول وذلك اذا كان من سن البالغ والمراهق وعرفت انه اذا صار بهذه المنزلة جاز حله وذلك في بعض اقوال المسلمين والله اعلم .

مسألة : وعن رجل أوصى بصلاة تفرق عنه أو يمين والموصي من بلاده والذي يفرق عنه من بلاد آخر ؟ فقد قيل : يفرق عنه في بلده الذي مات فيه فان فرق في بلد غيره اجزاه ذلك ان شاء الله .

وقلت: هل يعطي الصبي الفطيم من التفرقة ؟ فقد قيل: اذا اعطى حباً اعطى الفطيم من يأخذ حوزته من الطعام.

قلت : وإن كان صغيرا فالى من يسلم اليه ؟ فقد قيل : يسلم الى

من يعوله بمن يؤمن على ذلك والى وصيه او وكيله.

وقيل : لايسلم الا اليه ولو كان له وصي او وكيل فاذاسلم اليه قبضه من يقوم به وبمؤونته .

مسألة : وعن ابي سعيد ... رحمه الله .. واما الذي اراد ان يدفع الى رجل من كفارة الأيهان وهو زوج امه فذلك جائز .

واما الزوجة فلااعلم ذلك جائزا من قول اصحابنا لان مؤونتها على زوجها.

واما اليتيم الصبي فقد قيل: انه يعطى له من يكفله من الزكاة والكفارات اذا أمن على مايعطى من ذلك انه يجعله في مصالحه.

وقيل : غير ذلك .

فأما المراهق فقد قيل: يعطى من ذلك لنفسه من جميع ماذكرت اذا كان يحفظه ولايضيعه فيها عندي انه قيل.

مسألة: قال: ومن يعطى من كفارة الصلوات والأيهان الفطيم فصاعدا كان مأمونا الى من يسلم اليه انه يحفظه حتى يأكله او يضيعه او من يعطي ؟ قال: فمعي ؛ انه قد قيل في بعض القول: انه يعطي الفطيم فصاعداً اذا كان هو يؤمن على حفظه او من كان معه ممن يأتي به ممن يقبض له أو يحفظه له اذا سلم اليه هو.

مسألة : قال : ولايعطي المرضع من كفارة الأيهان ويعطي الفطيم .

وفي جواب عمر بن سعيد ؛ واذا اعطيته وبنيه أعطيته لبنيه وزوجته ان كان لاتخاف خيانته لزوجته فيها تدفع اليه لها وان خفت منه ان لايؤديه اليها فادفعه اليها او الى من تثق به من رجل او امرأة يدفعه اليها .

والمرأة اذا كان لها اولاد يتامى فانها تعطى ماكان لأولادها من هذه

الكفارة الى الذي هو معه وأمره ان يطعمه اياه .

ومن كان يتيها لا والدله ولا والدة وهو مع احد يقوم بأمره فانه يعطى من هذه الكفارة الى الذي هو معه وأمره ان يطعمه اياها.

مسألة : ومن اراد ان يفرق اطعام المساكين ايعطي الصبي الصغير من يعوله ؟ قال : نعم في بعض القول .

قال: وقد قال بعض: انه لا يعطى كل انسان الا لنفسه لانه ليس هو حقا للصبي .

مسألة: من ـ الزيادة المضافة ـ من الأثر وقلت: وكذلك من يعطى من كفارة الميت وزكواته التي وجبت عليه في الحياة ولم يكن له هو أن يعطيها اياه اذا كان هو ممن يلزمه عوله في الحياة ثم اوصى بها ومات يجوز أن يعطى من ذلك اذا كان ذلك بعد موته ؟ قال: نعم اذا لم يكن ورثة جاز لهم ان يأخذوا من الكفارات والزكوات ووصية الفقراء والأغنياء ولا يجوز ان يأخذ من وصية وارثه فقيرا كان او غنياً مما أوصى به للفقراء ولا من زكاته ولا من كفارة ايهانه الذي ورثه.

مسألة : وعن رجل يفرق كفارات عدة خمس كفارات او اكثر ثم يعقد النية قلت : هل يجوز له هذا ؟ فمعي انه اذا قصد بذلك عن خروج عن الميت ولايمين عن كل واحدة بعينها يعقدها وانها يريد بعطيته كل مسكين اخذ حقه فهو من هذه الكفارات فمعي انه يبرأ على هذه النية ولو لم يميز عن كل واحدة من الكفارات عدة من المساكين .

قال غيره: الذي معنا انه اراد اذا اعطى المساكين كل مسكين على حدة يأخذ من كل كفارة بعينها فاذا اعطى بمقدار الكفارات عقد النية كل ستين مسكينا عن كفارة فذلك جائز من قوله وكذلك عندنا يجوز ذلك واحسب انا عرفنا عنه ذلك والله اعلم.

رجع ؛ الى الكتاب .

مسألة: غير الكتاب - من منثورة قديمة من آثار المسلمين - وعمن ابتلي بتفرقة ايهان كثيرة هل يعطي مسكينا واحدا من تلك الأيهان ؟ فنعم قد كنا نفعل ذلك نحسب كم يقع له من يمين ثم نعطيه بحفظ فعلنا وكذلك في كفارات الصلوات.





### الباب الثالث والأربعون

### في كفارة الصلاة والصيام والأيان

وكفارة الصلاة صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا او عتق رقبة فان صام بالهلال أفطر بالهلال وان صام في شيء من الشهر اكمل العدة ثلاثين يوما.

قلت: فان لم يقدر على الصيام واراد ان يطعم فأطعم ستين مسكينا يفرق عن كل مسكين صاعا من تمر يعطي من الفطيم فصاعدا ؟ قال : نعم .

وسألته عمن عليه كفارة صلاة ولايستطيع ان يصوم ولا يجد عتق رقبة ولامعه مايبلغ اطعام ستين مسكينا في ضربة واحدة فهل يجوز له ان يطعم كلما وجد شيئاً ويحسبه ولو الى ان يموت ؟ قال : نعم الا انه يعرف من اطعم ولا يطعمه ثانية حتى يطعم ستين نفسا من المساكين .

مسألة : وسألت عمن صام عن كفارة صلاة ثم سافر فافطر قلت : هل ينتقض عليه صيامه ؟ فقد قيل في ذلك باختلاف .

فقيل : ان عليه صيامه لانه متتابع ولانه ليس في وقت معلوم لأنه متى صامه غير متتابع انتقض حتى يكون متتابعاً .

وفي بعض ماقيل ان ذلك ليس بأشد من شهر رمضان وله ان يفطر في سفره مادام مسافرا في سفره ولايفطر بعد ان رجع من سفره وإن افطر

يوما واحدا بعد ذلك انتقض صومه الذي صامه من أوله ومالم يرجع من سفره وافطر ماشاء جاز له ذلك.

وليس فيها قال باشد من رمضان فان عليه بدل ماافطر ويتم له ماصام وانها عليه بدل ماافطر في سفره او مرضه ويحلو له القول الأول الاوسط وكل ذلك صواب ان شاء الله .

وقلت : ان مرض فافطر فانها عليه صوم يومه .

قلت : هل يتم له صيامه الاول ؟ والمرض كالسفر والقول في ذلك واحد والمرض فيه العذر لان السفر من اختياره والمرض مضطر اليه .

والقول في ذلك واحد وقد مضى القول في تفسيره تدبر ماوصفت لك ولاتأخذ من قولي الا ماوافق الحق والصواب .

مسألة: وعمن سألك فقال: من اي وجه اوجبت على من ترك الصلاة كفارة بعد البدل وهو ليس يجب عليه الا البدل بعد الاستغفار؟ قلت: ماجوابه ؟ فان كنت توجب عليه الكفارة فمن جوابه ان يقال: ان معنى لزوم الكفارة على من ترك الصلاة قول النبي ﷺ: وليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة، وثبوت الكفارة في ترك الصوم عن النبي ﷺ ما يدل على ثبوت الكفارة على من يترك الصلاة لان تارك الفرائض بالابدان غير الراكب للكبائر بالابدان.

والصلاة قياس على الصوم وهما سواء فان ثبت في الصوم كفارة ثبت في الصوم كفارة ثبت في الصلاة لزوال وقتهما وفوات العمل فيهما مع ان الصوم لعله اقرب صحة لثبوت البدل فيه من ايام أخر ولايثبت في السنة ولا في الاجماع ولا في الكتاب ترك الصلاة وعدة من أيام اخر.

ولم نعلم ان الصلاة جاء فيها في الكفارة اجماع يوجب على تكليف ذلك . وإنها وجدنا انه انها قال بالكفارة في الصلاة اصحابنا من اهل عهان وحسن ان شاء الله .

ولايعتقد احد من قال ذلك او عمل به تارك دينا مخالف به من خالفه ويخطىء من تركه فان فعل ذلك فاعل كان معنا مخطئا ولااختلاف في ذلك

مسألة : وقيل فيمن لزمه الحج ولزمه كفارة ايهان فقد قيل : يبدأ بالحج قبل الكفارات وذلك في حياته يحج قبل الكفارات .

مسألة: وقيل: ان من لم يدن بالكفارات كلها من اليمين بالحج وكفارات التغليظ كلها من جميع الكفارات غير كفارة اليمين بالله وكفارة الصيام وكفارة قتل الخطأ فان كفر هذه الثلاث الكفارات انه لايلزمه شيء من ذلك وهو في الولاية مع المسلمين الذين الزموا ذلك.

وقيل في هذه الثلاث الكفارات : انه لايلزمه شيء من اذا دان بهن او بادائهن ولم يؤدهن الا انه دائن بادائهن فانه يرجى له الله في ذلك ولا يعلق عليه بالكفر مع الدينونة باداء ذلك.

وقيل : انه جميع ماكان من حقوق الله فانه يرجى الله في ذلك الا ماكان من حقوق العباد .

مسألة: قال ابو سعيد عمد بن سعيد: - رضى الله عنه - في رجل ترك الصلاة عمدا او اكل في شهر رمضان نهارا او كان يحلف ويحنث ثم تاب عن ذلك فانه يلزمه بدل الصلاة التي تركها على العمد والنسيان وعليه بدل مااكل من شهر رمضان وعليه من الله الكفارة فيها يلزمه من ترك الصلاة على العمد وعلى التجاهل قولان:

احدهما: ان عليه لكل صلاة كفارة .

وقول ثان : ان عليه لجميع ماضيع من الصلوات كفارة واحدة والكفارة هاهنا صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا نحير في ذلك.

وقول ثالث: انه ماترك من الصلوات متتابعات فعليه لجميع ذلك كفارة واحدة على ماوصفت لك.

وان ترك صلوات ثم صلى صلوات ايضا فعليه بدل تلك الصلوات وعليه ايضا كفارة ثانية على هذا .

وقول رابع: انه متى شغله عن تلك الصلوات في معنى واحد بسكر وقد سكر او بسبب قد دخل فيه التشاغل ببناء او ضيعة والعكوف على ذلك الغيّ فاذا افاق من ذلك فعليه ماضيّع من ذلك السبب ففيه كفارة واحدة فاذا اضاع في الصلوات بغير ذلك السبب او في سبب مثله بعد خروجه منه فعليه ايضا كفارة واحدة وهذا قول من اقاويلهم.

وقول خامس: انه ليس كفارة الا ان يترك الصلاة متعمدا بغير عاهة من مرض ولاعذر بسبب وانها هو يقصد الى ترك الصلاة عامدا هل عليه البدل وهو اهون في ذلك عمن تركها بسكر او بجهل او تشاغل ولايتعمد لترك الصلاة وانها هو متشاغل ولاكفارة عليه.

وقول سادس : انه لاكفارة عليه الا ان يترك الصلاة عمداً فاذا تركها عامدا فالكفارة عليه .

وقول سابع : انه لاكفارة عليه في ترك الصلاة على حال .

وهذا القول السابع لانعلم ان احداً من المسلمين قال: بتركه ولا انه يسع تركه وتأول من تأول في ذلك من الفقهاء بقوله تعالى: ﴿واقم الصلاة لذكري﴾ أي معنى لذكرها.

١٤ سورة طه جزء الآيه ١٤ .

قال: فمتى ذكرها واتى بفرضها ففرض واجب لازم وان كان قد انقضى الوقت في غيه وهفوته فعليه ان يقوم بها لزمه من بدل الصلاة التي تهاون او نسيها او ضيعها ولم يصلها لمعنى من المعاني فعليه اعادتها وبدلها والقيام بها الا ان يكون قد تركها في وقت ضياع عقل منه لشيء عرض له من قبل الله تعالى فانه لاشيء عليه لان له بذلك العذر جاء من الله تبارك وتعالى.

وقد اختلف في المغمى عليه ومايلزمه من بدل الصلوات التي لم يصلها في غميته .

فقال من قال: ليس عليه بدل شيء من ذلك الا ان يفيق في وقت صلاة يمكنه القيام قبل فوت وقتها وتأديتها قبل فوت وقتها او يحضر وقت صلاة فيتوانى عن تأديتها والقيام بها بقدر ما لو قام منذ حان وقتها لادائها بجملتها من الطهارة وفرط في ذلك حتى اغمي عليه ، فعلى هذا بدل هاتين الصلاتين اذا صحا من غميته .

وقال من قال : ما اغمي عليه وهو آخر صلاة كان مغمى عليه في وقتها .

وقال من قال: بدل صلاة يوم وليلة مما اغمي عليه ان كان اغمي عليه اكثر من ذلك.

وقال من قال: عليه بدل مااغمي عليه كله.

ولكل قول من هذه الأقاويل وجدنا حجة يتسع الوصف لها ، والكتاب بها فهذا في المغمى عليه بزوال العقل لا بالنعاس الذي يبادر وقد تعاطى من أهل الرأي فيها وجدنا من المسائل الحالة محل المغمى عليه.

والدليل الواضح من الحجة عليه في ذلك ان يقول ان الناعس مثل

المغمى عليه في بدل الصلاة والدليل من الحجة عليه ان الناعس ضائع العقل كها ان المغمى عليه ضائع العقل .

والدليل الواضح في ذلك ايضا قول النبي ﷺ: «ان القلم مرفوع عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم والناعس حتى يتنبه والمجنون حتى يفيق من مجنونه».

قال: فقد قلتم: ان الصبي لابدل عليه في الصلاة والمجنون لابدل عليه في الصلاة الا مااختلفتم وكذلك الناعس ايضا ولعل من الحجة غليه في ذلك ان الناعس ابتدأ نفسه بذلك لما يتلذذ به ويستريح فيه ولو كان الليل ونعس من غير نوم ابتدأه هو بنفسه ولالشيء من دعا نفسه اليه الا من الافعال التي تقرب اليه النوم ولكان يشبه ذلك الا ان يكون مثل المغمى عليه.

وليس هو مثله لان الناعس اذا انتبه ، انتبه زائغ العقل لاعقل ولانية حتى يرجع اليه عقله فالاجماع على بدل الصلاة من قول الفقهاء اكثر من الاجماع على الكفارة على ماجماء من أقاويل المسلمين والتارك بدل الصلاة اذا رجع الى التوبة من تركها الأقوم والاكثر من فقهاء المسلمين.

وان كنا لا نقول انه خطأ ولا انه ضعيف ولكنا بها ادعيناه ادل واعلم بها في الكتاب والسنة.

وقد يوجد هذا القول انه لابدل عليه ايضا الا بها يستقبل من امره وليس عليه فيها مضى اكثر من التوبة .

ولعل من قولهم في ذلك حجة ان الحق هاهنا لله تبارك وتعالى وانه يرجى له العفو عنه لما مضى .

قال : لانه لم يثبت ان عليه البدل بثبوت كتاب ولا سنة بعينها ولااجماع من المسلمين بل قد جاء في ذلك الاختلاف .

وقال من قال: انه ماضيع العبد من حقوق الله تبارك وتعالى كلها ثم تاب فانه انها عليه ان يصلح مايستقبل من اموره من امر دينه وليس عليه فيها يستأنف من حقوق الله تبارك وتعالى كلها تبعة اذا رجع اليه يصدق نيته.

ويروى في ذلك عن النبي الله اتماه آت واحسب انه اعرابي فاحسب انه وصف للنبي في ذنسوبا له او عليه ثم قال : ماتقول يارسول الله لو اني وجدت سيفي هذا فضربت في سبيل الله حتى اقتل ؟ فالمعنى من ذلك من مجاز قول النبي في للذي قال له القائل : اذن يغفر الله لك فخرج القائل له بذلك او على ذلك على مجاز الرواية لاعلى حقيقة الامر .

فلها خرج القائل له من عنده نزل جبريل فيها قيل صلى الله عليهها فقال له : «يارسول الله الا الدّين» فثبت في تأويل الرواة ان القتال كان كفارة للآشام التي وصفها له السائل الاحقوق العبادوكانت الصلاة من حقوق الله تعالى لامن حقوق العباد فالتوبة كفارة له .

فان قال قائل : فلعل ذلك انها هو خاص للسائل اذ سأل عن الجهاد وان لم يكن سؤاله ذلك ان لو قاتل في سبيل الله بسيفه ذلك حتى يقتل ؟

فالجواب عليه في ذلك انا لم نجد ان الله تبارك وتعالى ألزم المذنبين المجهاد وإنها الزمهم الله التوبة ولو كان الجهاد كفارة للذنوب لم يكن المنافقون يقتلون تحت زاية رسول الله على ولكان كل من جاهد مع رسول الله الله التوبة في سبيل الله عز وجل كان خروجه من الجهاد مجزياً له عن التوبة والاخلاص والرجوع الى مرضاة الله بل لاخير لمجاهد ولا ثواب لعابد حتى يرجع عن جميع ماأسخط الله به بالاستغفار والتوبة والتحول عن الاضرار الى مرضاة الله عز وجل.

ويقال: للسائل اذا تاب وقاتل اولم يقاتل لانه لا يختلف الفرض من الله على عباده. وإنها يختلف العباد مايطيقون وكل ذي غريرة بالعقل صحيح من العاهمة عها يعارض عقله من الآفات وسوء الاعتقادات وان زالت الآلات التي تجب بها عليه من اداء المفروضات فعلى كل عاقل ان يؤدي مافرض الله عليه من اعتقاد مرضاة ربه والتوبة اليه من جميع ذنوبه.

وإن عدم النبطق بالاستغفار زوال حكم اللسان فعليه صدق الاعتقاد فيها كلفه الله من جميع فرائضه وإذا قدر على اداء اللازم مع النية وجب عليه الاقرار لله والاستغفار بلسانه والاعتذار اليه من جميع ماعصاه فيه بالقول والنية .

وإن عدم العمل بجوارحه لحلول عاهة او لنقصان خلق او لمعنى من المعاني وإذا إطاق أداء الفرائض بالعمل بالجوارح لم تنفعه النية ولا القول اذا طاق العمل الذي اوجبه الله عليه للعمل به فيخرج في مجاز الرواية ان يكون السائل مكلفا للجهاد في سبيل الله لموضع قدرته عليه وفرضه على اهله في ذلك الحين القادرين عليه الا من عَذَرَهُ الله لعاهة او عذر.

فلا تكون توبة السائل على مجاز الرواية مجزية الا بأداء الفرض الذي لزمه من الجهاد وكان الجهاد تمام التوبة لانه لو تاب وضيّع شيئاً من الفرائض لم تكن تلك بتوبة فهذا يخرج على هذا .

فان قال : فلعل ذلك خاص للسائل نفسه ؟

قيل له: لم نعلم ان النبي ﷺ كان في سنته شيء يخص قوما دون قوم ولااراد به الا ما أبان من ذلك واستثناه والا فها جاز عن النبي ﷺ في البعض جاز في الكل لان الكل في منزلة البعض .

واما بدل الصوم من شهر رمضان الذي اكله على التعمد فلم نعلم

انه حجة الا على هذا القول الذي وصفناه وذكرناه .

وانها ذكرنا هذا القول لأن العلة ان يكون احتسابا لله ان يكون في ذلك ثواب لثلا يكون احد من ضعفاء المسلمين يحكم (١) على احد بالبراءة على مستمسك بأصل حتى ضعف هو عن تأويله وعن معرفته الا على سبيل الاطلاق للعمل به .

فاعلم ذلك بل من مذهبنا وقلوننا والذي نامر به من ناصحنا واستنصحنا ان يأخذ جميع ماذكرناه بالاحتياط وان يلزم نفسه في جميع ذلك الاجتهاد من غير ان يضيق على نفسه .

ولانقول: بانه لايسعه سوى ذلك ولكنه يتقرب الى الله تعالى بالاجتهاد لنفسه من نفسه في مرضاة الله تعالى وكليا اجتهد في مرضاته رجاء ثوابه أو خوفا من عقابه ولو كان دون ذلك يسعه معه كان اجر منزلته وارفع درجته واقرب من مرضاته عمن قصر دون جهده.

ولو كان على جملة امره ولانضرب الله الامثال بل له الامثال الحسنى .

ارأيت لو كان لك عبدان الزمنها جميع ماقد فرضته عليها وقد علما ان معمك من الأعمال ماتحب ان يعملا فيه اكثر مما قد امرتها به فقصد احدهما الى ماامرته به فعمله في بعض نهاره.

وقصد الآخر الى ماامرته فعمله في بعض نهاره ثم استتم يومه في اعيالك في مصالح مالك يدخل عليك المنافع مستقبلا ويدفع عنك المضار مستقبلا لك قوته مستقصرا لك يومه ذلك فارغا لما امرته به ايضا واستحق منك الرضى .

فأي المنزلتين معك اشرف من عبديك هذين.

<sup>(</sup>١) الأصل (يخلق) في اكثر من نسخة .

فانظر ما انت من الله تبارك وتعالى ايها العبد ولما خلقك ولما جعلك وجعل فيك غرائز القوة وايدك بالآله (١) وامرك ونهاك وغيب عنك الامور وجعل لك الثواب والعقاب واستعملك في فكاك نفسك فلها تعمل وعليها تعمل في اولى بك بالاجتهاد له لما انعم عليك هذه النعم .

وبذل مهجتك فضلا عن مالك وتعب بدنك او التقصير فيها لايدرى على مايهجم عليه من الامور المغيبة عنك من امور الآخرة فانا لله وإنا اليه راجعون .

فعليك ياأخي بالحزم والتحري منك لموافقة مرضاة الله وبذل نفسك ومجهودك والأخذ بميثاق الله مع التوكل على الله والاستعانة فليس الأمر بهين اذا كنت عاقلا مميزا محتملا للتكليف لانك تقول: تطلب لنفسك الفكاك وتخاف عليها الهلاك ولم ترتحل بزاد من التقوى والله المستعان في جميع الامور

فعلى الاكل في شهر رمضان معنا فيها عرفنا البدل لما اكله على التعمد متتابعاً مثل ذلك وعلى ذلك أجمع فقهاء المسلمين انه متتابع والتوبة من ذلك والاستغفار.

وقد اختلف فيها يلزمه من الكفارة بعد ذلك .

فقال من قال: عليه صوم الدهر في بعض القول.

وروي من قول بعض الفقهاء من فقهاء المسلمين في ذلك: ان عليه بصوم الدهر حتى يلقى يوما مثل يومه الذي اكل فيه متعمدا وليس ممكنا ان يلقى ذلك ابدأ.

وكأنه يقول: ان كفارة ذلك ان يصوم الدهر فيها يمكنه ويطيقه ابدا.

وقال من قال : عليه صوم سنة والمعنى في هذا ان يلقى في السنة (١) هكذا في اكثر من نسخة .

يوما مثل يومه الذي افطره متعمدا .

وقال من قال : عليه كفارة صيام شهرين وصوم شهر بدل الشهر كله.

وقال من قال: صوم بدل اليوم وصوم شهر لليوم.

وقال من قال : صوم شهرين وبدل ما مضى من اليوم من اول الشهر الى آخره .

وقال من قال : صوم شهرين عن اليوم وصوم شهر عن الكفارة.

وقال من قال: صوم شهرين للبدل والكفارة.

وقال من قال: صوم شهرين عن البدل للشهر كله وشهر للكفارة.

وقال من قال: بدل مامضى وشهر للكفارة.

وقال من قال : عليه صوم شهر للبدل والكفارة فهذا اقل ماقيل في الكفارات .

وقد قيل: أنه البدل ولاكفارة.

وانها نذكر هذا تأصيلا ونأمر بالاحتياط والاجتهاد والتحري للمرء على نفسه فهذا في الصوم والصلاة .

وإما كفارة الأيبان فيا شيء الزم من شيء .

فاما كفارة اليمين المرسلة بالله وكفارة تحلة من حرم على نفسه حلالا لأمر زوجة او ملك يمين عن يطأ وكفارة قتل الصيد وكفارة القاتل النفس المؤمنة فهؤلاء ممن يلي بهن معنا فلايزيلهن عنه الا بادائه ذلك على وجهه لا لهن اصلا في كتاب الله وسنة رسول الله على واجمع عليه المسلمون .

وما كان له اصل في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ واجمع عليه

المسلمون فلا يجوز إلا القيام به وتأديته على وجهه الا ان يأتي للمبتلى بذلك عذر يزيل ذلك عنه بوجه من الوجوه .

فالمعذور سالم عندنا ان شاء الله اذا صدق الله تبارك وتعالى في ارادته ونيته من العذر في ذلك ان يلزمه في هذه الكفارات ماقد لزمه ثم ينسى ذلك ولايذكره ولايعرف ماهو وكم هو .

فاذا صار الى حد النسيان فلايحكم عليه في ذلك بشيء بين معروف ويلزمه الاجتهاد ونرجو له في ذلك العذر ويتصدق به اذا لم يعرف شيئاً فيها حلف به انه عليه او يعرف انه عليه ولايعرف ماهو فقد زال حد الفرض ويلزمه الاحتياط

فالأحوط في ذلك يأتي بالاكثر من ذلك من العدد والأشد من ذلك من الكفارة .

وقد قيل: اذا لم يعرف ذلك كله فعليه الاحتياط في هذه اللازمات التي لاعذر له فيهن فاقل ذلك واحدة وأكثره الى ما يحتاط لنفسه الى مالا غاية له الى مايطمئن الى ذلك.

واما الكفارات من الصلوات وكفارات الصوم من الأكل في شهر رمضان والكفارات من الأيهان مثل من قبح وجهه او لعن نفسه او اتى بشيء من هذه الألفاظ في ذلك فقد قيل: تأتي لكل شيء من ذلك بكفارة الصوم ماكان منه شهر رمضان كفارة مع التوبة والرجوع عن جهله وغيه الذي كان عليه وبدل شهر مثله يعنى شهر رمضان.

وقال من قال: له ان يبدل ماكان افطره على التعمد وكذلك الايهان والصلوات .

في بعض القول: انه يتحرى لكل يمين وكل صلاة بكفارة.

وقال من قال: ان كفر كفارة واحدة لما كان من الصلوات والصوم ؟

فقيل : انه يصوم شهرين متتابعين بصدق التوبة رجي له ان يجزئه ذلك .

واما الأيهان فقد قيل ايضا : داخلة في هذين الشهرين اذا اراد ذلك ويجزئه ذلك .

واما انا فأقول: انه لا يجزئه لان الفرض فيه من الله تبارك وتعالى الاطعام قبل الصيام الا ان يكون المبتلى بهذا لا يجد الاطعام والفرض عليه الصيام في كفارة هذه الايهان وكان صومه في اجتماع ايهانه لا يجاوز الشهرين لكل يمين ثلاثة ايام.

فلا يكون عليه اكثر من عشرين يمينا مرسلة فيكون لها صوم شهرين فيدخل في الشهرين .

واما دون ذلك فيدخل في الشهرين اللذين صيامهما توبة منه الى الله بصومهما لجميع مالزمه من الكفارات .

فاذا صام هذين الشهرين على هذه النية اجزاه عندي على هذا القول ماكان من الكفارات داخلا في الشهرين من الصوم .

واما ماكان فيه من المفروضات من الاطعام فلايبين لي ان ذلك يجزئه في هذا القول .

الا أن فيمن من يقول: ان التوبة تجزئه عن حقوق الله تبارك وتعالى قد بينا ذلك فافهم ماقلت لك من ذلك وتدبره بمعانيه ولاتأخذ من قولي في جميع ذلك الا ما وافق الحق والصواب وسل المسلمين فيها بان لك فخذ بعدله وصوابه.

مسألة : وكل الصلوات من لم يكفرهن لم تجز البراءة منه على ترك كفارة الصلاة مسألة: في ايجاب كفارة الصلاة وجه قول اصحابنا ان الكفارة على تارك الصلاة متعمداً انه لما كانت الصلاة احد قواعد الاسلام وكان الصوم المعتدد غندنا قاعدة من قواعد الاسلام وكان القاصد الى ترك الصوم المفروض هاتكا لحرمة الاسلام جعلنا عليه بذلك الكفارة التغليظ اتفاقا منهم ومن مخالفيهم .

ثم اختلفوا مع مخالفيهم في وجوب كفارة الضلاة المفروضة فمنهم من الزمه كفارة بذلك .

وقال اصحابنا: تجب الكفارة في وجوب الاعتبار في القولين ولاأهدى كُليلا اذا كانت العلة في الصوم موجودة في الصلاة الاستواء الاصلين واتفاق العلتين والافرق بين لي ذلك وبالله التوفيق.

## · فان قال قائل : لم جاز لكم ؟

قلنا له: ليس من شأن القائسين ان يقيسوا الاصل بالاصل اذ الصلاة اصل والصوم اصل.

قيل له: اعقلت ولم تضبط عنا وذلك انها رددنا الفرع الحادث في الحكم على اصل متفق عليه وهو كفارة الصوم اذا وجب كفارة الصلاة بكفارة الصوم فاتفقا وبالله التوفيق.

مسألة : وعن رجل حلف بايهان كثيرة وهو جاهل بالاسلام فقد سمعنا ابا عبيدة ـ رحمه الله ـ قال : يتوب الى الله .

مسألة: ومن كتاب عن ابي سعيد لابي سليهان مروان بن محمد بن راشد من حفظ عمر بن محمد بن سعيد انه يحفظ عن المسلمين ان من كان جاهلا فحلف ايهانا كثيرة مغلظة ؟ قال: انه يجزئه الاستغفار اذا تاب واقلع الا ماكان من حقوق الناس في اموالهم وابدانهم فانه لايبرا الا بادائها اليهم.

<sup>. (</sup>١) هكذا في اكثر من نسخة .

مسألة : وقال الحواري بن محمد : سأل سائل سعيد بن محرز وانا معه بطيوي عن رجل حلف ثم حنث فاراد ان يكفر فلم يحفظ بها حلف ولاكم حلف من شيء كم يكفر ؟ قال سعيد : اذا لم يحفظ فمن يحفظ له ؟

قال السائل : فان معلى بن منير يقول : يكفر ثلاثة ايهان قال : فان شاء ان يأخذ بقوله يعنى بقول معلى.

ومن غيره ؛ قال : نعم قد قيل : اذا حلف وحنث فلم يدر كم حلف من الايهان ولا بمحلف من الايهان .

فقال من قال: اذا كان جاهلا اجزاه عن ذلك كله كفارة يمين مغلظة صيام شهرين متتابعين توبة من الله .

وقمال من قال : يكفر باليمين المغلظة والمرسلة بالاحتياط حتى الايشك .

وقال من قال : لايحتاط في الايهان المرسلة وبيمين مغلظة عن جميع ماحلف عليه .

وقال من قال : اذا لم يدر بها حلف فانه يكفر بالمغلظ حتى يعلم انه مرسل وهذا هو الاحوط .

وقال من قال: يكفر بالمرسل حتى يعلم انه مغلظ.

مسألة : وعن رجل عاقد امرأته وعاقدته على ان لاتنكح بعده ولا ينكح بعده ولا ينكح بعدها وأغلظت من الأيهان فعليها الكفارة بصدقة او غيرها وان لم تحفظ ماجعل عليها من الايهان فعليها الكفارة صدقة او غيرها ولتكفر عشرة مساكين اذا كانت عمن تقدر على الاطعام والا فصيام ثلاثة ايام .

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله وعن الذي يحلف بالايمان المغلظة

ويدع الصلاة حتى تفوت او تكاد تفوت والصيام ايضا في جهله فعليه الكفارة على ذلك جميعا .

وقلت : ان ذكر منه شيئاً او لم يذكر ماترى عليه ؟ قال : عليه ان يصوم عن ذلك كله اذا علمه حتى يموت وليحتط وليصم حتى يموت .

مسألة : وقيل من حلف يمينا ثم لم يعلم ماكانت ؟ فقال من قال : كفارة يمين مرسلة والاستحياط بالتغليظ .

وقال من قال : كفارة مغلظة حتى يأتي باليقين .

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله ومن حلف يمينا فيرجو انها يمين مرسلة حتى يعلم انها يمين مغلظة ؟ فقال من قال : عليه كفارة يمين مرسلة حتى يعلم انها يمين مغلظة .

مسألة: وعنه ؛ ومن حلف يمينا مغلظة ثم خاف ان يكون حلف بشلاثين حجة ولم يصح معه هل يستقبل صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا ؟ فعلى ماوصفت فهذا عليه كفارة يمين مغلظة وليس عليه الحج حتى يعلم أنه حلف بالحج .

وسألت ابا بكر احمد بن محمد بن ابي الحسن رضي الله عنه عمن لزمه كفارة هل له ان يعطي والد الصبي او من يعوله منها ؟ قال : قد قيل في ذلك باختلاف من قول أصحابنا .

وأكثر القول: انه يجوز ذلك اذا كان الوالد فقيراً او كان يؤمن على مال الولد في ماله انه لايفعل به مالايسعه.

وقد قيل على الاطلاق انه يقبض مال والده ولم يحد فيه حدا لان الوالد قد جاءت فيه اخبار كثيرة .

من ذلك يروى عن النبي ﷺ انــه قال وقــد أتــاه رجــل فقال :

يارسول الله ان لي مالاً وعيالا ولابي مال وعيال وان ابي يأخذ مالي له ولعياله فقال : «انت ومالك لابيك».

فثبت في السرواية لانعلم في ذلك اختلافا بين اصحابنا وانها خرج الاختلاف في تفسير الرواية .

فقال من قال: ان ذلك خاص للولد الصغير دون الكبير فعلى هذا فاذاً جاز اعطاء ولده الصغير من الكفارة وهو الفطيم فصاعداً على قول من قال: انه جاز ذلك.

وقال من قال: لا يجوز ان يعطى ذلك الا ابنك البالغ.

وقال من قال: اذا أخذ حوزته من الطعام من كان لو اطعم جاز له اطعامه فذلك يجوز ان كنت اردت معنى الوالد في ذلك ان كنت اردت قبض الوالد من المال لولده فقد عرفتك بعض ماقيل فيه والاختلاف فيه كبير.

فقال من قال : يجوز .

وقيل : لا يجوز ذلك الا ان يكون الوالد مأمونا على مال ولده وهذ القول آخر ما وجدناه عن الشيخ ابي سعيد - رحمه الله - .

فقد عرفني من لا اتهمه انه كان قد لزم انسانا دين على رجل فلم يجد شيئاً فجرى خلاص ذلك على يد الشيخ ابي سعيد ـ رحمه الله .. وكان هو الذي يسلم اليه المال شيئاً بعد شيء ويرده اليه الى ان استوفى صاحب المال له ذلك من صاحب النفقة جميع دينه .

ولو كان لا يجوز تسليم ذلك اليه الاحصيف يكون مأمونا لم يفعل . ذلك الشيخ ابو سعيد وقد يخرج ان الفاعل لذلك كان مامونا معه.

واما على الاطلاق فقد عرفتك ماعرفته والله اعلم بالصواب.

فقلت له: فعلى قول: من يجيز للوالد أخذ مال ولده اذ سلم اليه الصبي ولم يشترط عليه ولم يعلمه انها من الكفارة وهم يستحقون ذلك هل يجزيه ذلك؟ قال: يعجبني ان يعلمه ذلك فاذا لم يفعل واعلمه انه للولد كان عندي مجزيا له على ماقيل في الزكاة بالاختلاف.

فقال من قال : ان من سلم الى فقير شيئاً من الزكاة كان عليه ان يعلمه بذلك .

وقال من قال: ليس عليه ذلك وهو اكثر القول.

واكثر ماعرفناه عن الشيخ ـ رحمه الله ـ انه يجوز ذلك اذا كان عليه سيها الفقراء في ظواهر احواله التي يستحق بها تسليم الزكاة الى من يلزمه من عول الفقراء التي يستحق بها ذلك لان هذه الزكاة قد جاءت فيها أقاويل.

وقد حضرني من ذلك قول ابي سعيد ـ رحمه الله ـ وقد سأله سائل عن الزكاة من يعطيها ؟ قال : الامام اولي بها من غيره .

قلت : فان عدم الامام ؟ قال : المسلمون اولى بها وهم يد عدل .

وقال من قال : انها للفقراء اهل الدعوة ممن يتعفف ولايظهر منه شرا ثم اختاروا ان الاولياء افضل .

وقد روي عن النبي ﷺ انه قال : «لأن اطعم اخاً لي في الله لقمة احب الي من انفاق درهم» .

ويخرج المعنى عندي ان الدرهم على غيره لانه لو كان الدرهم على مثل الأخ لم تكن فائدة في المعنى فانظر في ذلك .

واما مايوجد عن ابي عبدالله محمد بن روح ـ رحمه الله ـ فكأنه كان يطلق الزكاة للفقراء على ظاهر الآية من أهل الدعوة وغيرهم دون الفقراء من قومنا الا انه قد كان قد تكلم في ذلك من تكلم في زمان.

قلت له: فان لم يعرفه أنها له ولاولاده في وقت مايسلم اليه واعلمه من بعد هل يكون مجزياً له اذا قال انه انفقه عليهم ؟ قال: هذا يخرج عندي على حكم الاطمئنانة.

فقد عرفت عن ابي سعيد \_ رحمه الله \_ انه قال : من لزمته تبعة وكان له والدة غير ثقة وكانت تفضّل عليه انه قد قال من قال : انه يجوز أن يسلم ذلك اليها وتعلم ذلك وذلك عندي من طريق انها هي تطعم اليتيم اكثر من ذلك فاني ارى ان ذلك جائز له على وجه حكم الاطمئنانة.

واما على وجه الحاكم فأخاف ان ذلك لايصح له الا ان يكون ثقة اذا لم يكن مأمونا على ذلك وحال الثقة عندي مأخوذ من حكم الاطمئنانة لا الحكم .

وقد عرفت عن الشيخ ابي سعيد \_ رحمه الله ورضيه الله \_ انه انفذ شيئاً من مثل هذا من بعض القرى الى بعض الناس .

فقال : لمن كتب اليه بذلك وامره أن يدفع إلى المرأة لولدها .

فعندي انه قال : عرفها ان لها كذا وكذا ولولدها كذا وكذا وذلك عندي انه كان من بعض هذه الابواب ولم نقل بالتمييز شيئاً عن شيء في حال الطعم .

وهدا يخرج عندي من طريق الاطمئنانات والناس يختلفون في الحوالهم فان خرج له ذلك ان الاب ينفق على الصبي ويطعمه اكثر من ذلك .

قال: فالوالد عندي آكد في حال لأنه قد قال من قال: مالهما واحد وانه لو كان له مال وللصبي مال كان مال الصبي يحمل عليه في حال الزكاة .

قلت له: فان نسي المعطي ان يذكر ذلك ؟ قال له بعض من يثق به من اهله: انه كان يعرفهم ان هذا له ولأولاده هل يجتزى بقوله ؟ قال: عندي ان هذا يخرج من طريق الاطمئنانة له بذلك .

فذلك وان لم يقع خرج فيه معنى ماوصفت لك في أول المسألة وقد مضى القول فيه .

ومن غيره ؛ أرجو اني وجدت ان والد الصبي يقبض له مايعطى من كفارة اليمين وغيرها من الكفارة ويبرأ صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة او غير ثقة ولو صرفه الوالد في منافع نفسه وعلم صاحب اليمين بذلك وعلم صرفه من ذلك اليمين لذلك على قول من يجيز ذلك بالقبض .

وكذلك جميع من يجوز له القبض من والدة تعوله او وكيل او وصي او من يعوله او من يقوم بعوله فالقبض عندي يجزي عن صاحب اليمين وان اتلفه القابض في غير مايسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة .

عندي فيها ارجو وكذلك يسلم الى الصبي اذا كان يحوز ماله ولا يضيعه ولو اشترى به جوزا او لوزاً او شيئاً من الفاكهة وليس هو من اهلها لموضع فقره واكل الذي اشتراه فقد برىء منه صاحب اليمين اذا علم ذلك على قول من يجيز تسليم ذلك .

والـذي يبـين لي ان ذلك جائز له فينظر في قولي ولايؤخذ منه الا ماوافق الحق والصواب .

وارجو اني عرفت انه يجوز ان يطعم الصبي اذا بلغ ست عشرة سنة او خمس عشرة سنة ولو لم يقربا لبلوغ في بعض القول ولو ضيعه فاتلفه ما النومت الدافع وعرفت انه اذا صار بهذه المنزلة جاز له حله وذلك في بعض القول .

وقال محمد بن عثمان : وقد كنت سألت ابا القاسم سعيد بن محمد \_ رحمه الله \_ من يعطى من الزكاة ؟ قال : الفطيم فصاعدا ويعطى من يعوله

واما الاطعام فحتى يكون بمن يأخذ حوزته من الطعام وعلى نحو هذا قال لي محمد بن اسهاعيل الازكوي .

وقد سألت ايضا محمد بن الحسن السرّي فقال : على معنى قوله : انه اذا لم يكن اعلمه ثم اعلمه من بعد ان يجزئه اذا قال : قد انفقته اذا كان ثقة ثم قالوا : وقد قالوا : مال الولد لوالده وكأني رأيته يعجبه ان يجزئه او سلم الى والده.

وقد وجدت في الأثر عن ابي عبدالله محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ انه اذا قال : انه قد انفقه عليه أجزاه .

وهذا على معنى قولهم والله اعلم .

مسألة: وإذا لزم رجلا شيء من الكفارات من الظهار والأيهان والصلاة ان له ان يعطي الوالد لاولاده والوالدة لاولادها اذا امنهم على ذلك وله ان يعطيهم ايضا يسلمون الى اولادهم لانه يرسل من يأمنه بالكفارة من يعطى الفقير.

مسألة : ويوجد انه عن الفضل بن الحواري وقال : يعطى من كفارة الأيهان من اكل الطعام ولو كان يرضع والايأخذ حوزته .

قال غيره: ومعي ؛ انه قد قيل: انه لا يعطى الا من الفطيم فصاعدا اذا اعطاه حبا ويعطي ما اراد منهم ويترك ماشاء منهم وان اطعم المساكين طعاما اطعم من اخذ حوزته من الطعام.

قلت له : فالحساسي <sup>(١)</sup> والرباعي قد اخذ حوزته من الطعام ؟ قال : قالوا : يطعم من أخذ حوزته من الطعام .

<sup>(</sup>١) نسخه (ما الخياسي) .

قلت له : مثل حواري ابنك قد اخذ حوزته من الطعام ؟ قال : نعم واصغر منه ومثله يجوز ان يطعم من كفارة الأيهان ويجوز ترويجه (١) فقست حواري بمن هو اصغر منه .

قال : وإذا اطعم الرجل طعاما مما يأكل .

قيل له : فان كان طعامه في السنة في بعضها البروفي بعضها الشعير وطعامه مختلف ؟ قال : يطعم مما يأكل في وقته الذي يكفر فيه .

قال غيره: معي ؛ انه قد قيل له: انه يطعم مما عليه الاغلب من طعام يطعمه في كل وقت لامن طعام لايكون في الخواص .

ومعي ؛ ان الذي يكفيه بالغداء والعشاء في اكلتين فهذا بحد من يأخذ حوزته من الطعام .

مسألة : قلت : فان اطعم في الكفارة طعاما فها هو ؟ قال : ما يأكل .

قلت : فكم هو من غداء ام عشاء .

قلت : فإن كان عشاه ثم غداه؟ قال : لابأس .

قلت : فان غدى رجلا فقيرا وكان ايسر وكان عبدا او مشركا ؟ قال : يطعم مسكينا مكانه اكلتين الا في الظهار ان كان قد وطيء .

قلت : فان اطعم فقيرا ثم اطعم فقيرا من بعده ايجزئه ؟ قال : نعم .

مسألة : قال المضيف : ارجو اني وجدت ان حد الصبي الذي يجزي طعمه في الكفارة هو الذي اخذ حوزته من الطعام .

<sup>(</sup>١) هكذا في أكثر من نسخة .

ومعنى ذلك مايطعمه بالغداة مايعينه اذا اكل بالغداة مايغنيه الى العشى او يأكل بالعشاء مايكفيه الى الغداة والله اعلم .

مسألة: في رجل اوصى ان يقضى عنه ماله عند من ماله اطعام الف مسكين عن الف صلاة لزمه بدلها ايجزي الورثة ان يطعموا عنه مسكينا واحداً غداء وعشاء بعدد هذه الصلوات مساكين ؟ فلايجوز ذلك ويطعم على العدد ولايجزي اطعام الواحد والله اعلم .

زيادة مسألة: أبو عبدالله نصر سألناه عن كفارة الأيهان ؟ فقال: اطعم عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم من الخل والجوز واللحم والسمك . . انتهى .



## قال المحقق

وبهدا اليوم حادي جمادى الآخرة سنة ١٤٠٤ هـ الموافق / ٣/٤ م تم استعراض الجزء الخامس والعشرين من كتاب بيان الشرع على ثلاث نسخ :

الاولى بخط خلف بن محمد بن حُنجحر بن غفيلة فرغ منها عام ١١١٧ هـ.

والثانية بخط حميد بن سالم بن سليم الغاربي فرغ منها عام ١٢٩٥ هجرية .

والثالثة بخط ربيعة بن ماجد بن سليهان الكندي فرغ منها عام ١٢٨٤ هـ .

محققسه سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

## ترتيب الأبواب

| <b>v</b>   | الباب الأول<br>في النذور وفي الرجوع عنه قبل وقوعه     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 4          | ا <b>لباب الثاني</b><br>في النذور بالصلاة             |
| 11         | الباب الثالث<br>فيمن نذر أن يصلي في مسجد أو مساجد     |
| 10         | الباب الرابع<br>النذر بالصيام والاستثناء في النذور    |
| **         | الباب الخامس<br>في النذور بالصيام والاستثاء في النذور |
| į o        | الباب السادس<br>النذور بالحج وبالمشي الى بيت الله     |
| <b>£</b> 9 | الباب السابع<br>النذور بالحبج                         |

| 04         | فصـــل<br>ذكر من عليه حجة الاسلام وحجة نذر                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6 <i>6</i> | الباب الثامن<br>النذور بالصدقة والعتق والصوم وما أشبه ذلك                       |
| ٦٣         | الباب التاسع<br>النحيرة فيمن جعل على نفسه أو غيره نحيرة أو نذراً<br>أو حلف بذلك |
| 70         | <b>الباب العاشر</b><br>اليمين بالنحيرة                                          |
| ٧٣         | الباب الحادي عشر<br>فيمن حلف او نذر بالهدي والنذور وما اشبه ذلك                 |
| <b>YY</b>  | الباب الثاني عشر<br>في النذور بالقعود والزيارة                                  |
| <b>V</b> 4 | الباب الثالث عشر<br>في الزيارة والصلة في النذور                                 |
| ۸۳         | الباب الرابع عشر<br>النذور بالخرويج الى بلد                                     |

| <b>A4</b> | الباب الخامس عشر<br>النذور بالعافيه                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 44        | الباب السادس عشر<br>فيمن نذر ان يفعل شيئاً                                      |
| 90        | الباب السابع عشر<br>فيمن نذر بفعله أو فعل غيره أو على فعل غيره                  |
| 44        | الباب الثامن عشر<br>فيمن نذر ان يعطي ولده شيئاً                                 |
| 1+1       | الباب التاسع عشر<br>في نذر العبيد                                               |
| 1.4       | الباب العشرون<br>فيمن نذر على انسان بشيء                                        |
| 1.0       | الباب الحادي والعشرون<br>النذر بالحيوان والانسان وما اشبه ذلك وفي الوفاء بالنذر |
| 111       | الباب الثاني والعشرون<br>في المعتكف متى يدخل المسجد                             |
| 114       | الباب الثالث والعشرون<br>فيها يجوز للمعتكف فعله<br>ــــ ٣٠٥ ـــ                 |
|           |                                                                                 |

| 117  | الباب الرابع والعشرون<br>في ذكر المساجد للاعتكاف                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | الباب الحنامس والعشرون<br>في اعتكاف المرأة                                            |
| 171  | الباب السادس والعشرون<br>مسائل شتى في الاعتكاف                                        |
| ۱۲۳  | الباب السابع والعشرون<br>في النذر بالاعتكاف واليمين                                   |
| 1 44 | ا <b>لباب الثامن والعشرون</b><br>النذر بالاعتكاف                                      |
| 141  | الباب التاسع والعشرون<br>في الاعتكاف وما يجوز فيه وله من العذر                        |
| 144  | فصـــل<br>مسائل في الاعتكاف من كتاب ـ الاشراف ـ<br>ذكر الانسان يباشر امرأته وهو معتكف |
| 177  | الباب الثلاثون<br>في صلاة المعتكف من رقعة من كتاب                                     |

|     | الباب الحادي والثلاثون                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 170 | في معرّفة كفارة كل نذر                                  |
|     | الباب الثاني والثلاثون                                  |
| 174 | مايجوز به كفارة التغليظ                                 |
|     | الباب الثالث والثلاثون                                  |
| ۱۸۳ | فيها تجب به كفارة التغليظ                               |
|     | الباب الرابع والثلاثون                                  |
| 4.4 | في كفارة اليمين المرسلة وفي تقديم الكفارة قبل الحنث     |
|     | الباب الخامس والثلاثون                                  |
| 719 | في الكفارات                                             |
|     | الباب السادس والثلاثون                                  |
| 771 | في الكفارات التي يكفر من تركها                          |
|     | الباب السابع والثلاثون                                  |
|     | في حد من يجب عليه العتق في كفارة الظهار                 |
| 444 | ومن يجب عليه الطعم في كفارة الايهان                     |
| ,   | الباب الثامن والثلاثون                                  |
|     | ما يجوز ان يدفع في كفارة الأيهان وفي الاكل من عند الفقر |
| 711 | بما اعطاهم من الكفارة والكسوة                           |

الباب التاسع والثلاثون في (أين تفرق الكفارات) TOT الباب الأربعون في المكاييل التي تعول الصدقة من ثمار الارضين وزكاة الفطر وكفأرة الأيمان وفدية المناسك وغسل الجنابة من بجيع ماجاد الدين التاريق الكايل 400 الباب الحادى والأربعون فيمن عجز عما يلزمه من الكفارة هل له ان يسأل الناس ويؤدي أو يتحملها بدين ؟ 404 الياب الثاني والأربعون فيمن يجوز أن يعطى من كفارة الايبان والنذور والصلوات ٢٦١ الباب الثالث والأربعون في كفارة الصلاة والصيام والايمان **YVV** قال المحقق 4.1

4.4

ترتيب الأبواب

رقم الايداع: ٣٩٣/ ٨٨

الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة

. المطبعة الوطنية ش . م . م روي ـ هاتف ٧٠١٧٥٥ / ٧٠٩٨٤٤ ص . ب ٣٤٢٢ روي ـ سلطنة عـمـان

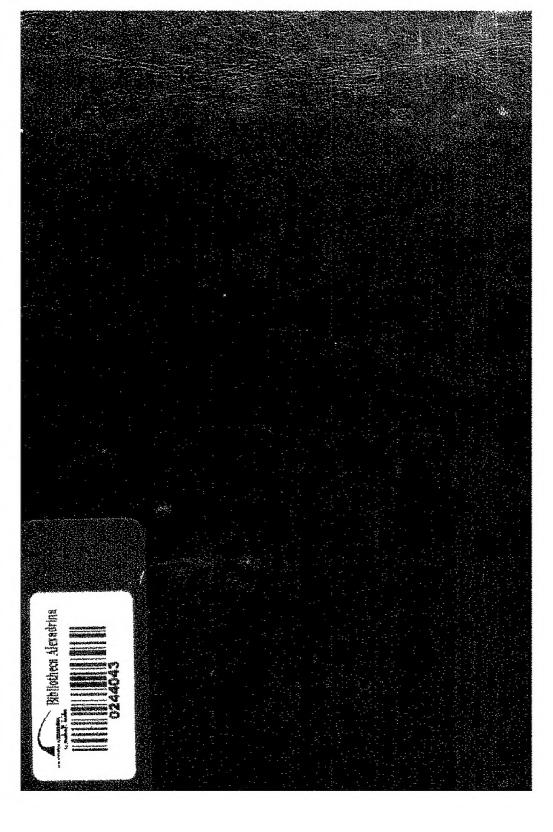

To: www.al-mostafa.com